

المحديلة دبت العالمين الرحمان الرحيم الصلية والشلام على والمحل الكرييي**ة ا ما لعدرسل**ما أن إل إيقان بوئندُه عزفان ينطام ربوكه خلوص محب<del>ت</del> حّ سبهاً نه تعالیٰ کی حمد قومنا وصفت کو ورد کرناا و ربارگاه رب <sup>این</sup>رت کی **طرت تضر***ع و* زارى كے ساتا ہوج ہونا اور درو ڈسریف حضت سرور کا ننا شصلی الله والم ا پرمعنا بنده کے لئے موجب سعادت دارین اور کومین میں نجات بلنے کیلئے وسلیم افکا بناني يحيح نجارئ مربعني مين واردب الدحاء ويخ العدادت بيني وعارمغزعباتا المحدمنَّدا س فقير مرا با تقصر كواس إت كاشوق بيدا بهوا كه اليسام موعنه الأحيم تباركزاما بئے حبیس ایت تعرّسس فرآن میدا ورادعیهٔ ماتورهٔ سرنعنِ وکلامرضوف فی ضو المندقعالي عندوا رضاه و دگردعائيل دليا بعظ مرسحانه عند برطور يراخذ بول من

ئى مررد فرانو ينطيع ہوئے ايک تربید فراندچاليسر م بالنكئ أكراب انويحتام فيت أنام بيرصادر كي وت و بالأنا غذر بينا عليئة يفضل حق دور كشاده بوكن أكريه عماله وأرغنا حاليدمززكت مرجرتها وانصدد نهست ذكوره رى فتررى ہے ته میکراولا بکسوئی حاکر کر دیرار نہات تم عب محفوظار کم ورمحواوين كمصحكم بواوسم كربا مله يأوالعالما

المطالب ٱلْحَيْنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِ أَنَ لَهُ السَّمْنِ الرَّحِيْمِةِ مَا لِكِيمُ الدِّيْنِ لِهُ إِيَّاكِ مُعَنِّبُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ لَمُ إِهْلِ مَا الصِّكُ المستقيمة وكركا الأنأت العكمت عليه غيراً لمعضى عَلَيْهُورُوكَ لا الصُّمُ الِّينَ اللَّهِ الْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ السَّ أَلَّ ذَلِكَ الْكِنْبُ لَا ثِيْرِ فِيْهِ الْمُكَالِلُنَّقِ إِنْ لَا لَكِنْ يَنَ يَعُ مِهِ فَأَنَ بِالْغِيْبِ وَيُقِيهُونَ الصَّاوِلَا وَمِمَّا رَبُّ فَنْهُمُ أَيْنُفِقُونَ لَا هُوَا لِكُنْ يُنْ يُؤْمُونُونَ بِمَمَّا أُنُونَ لِ الْمُلْكُ وَمَّا أُنْذِلُ مِنْ قَدْلِكَ وَكِالْفِضَ لِاهْمَا يُوْفُونَ مُّا أُولَانِكُ ا

عَلَهُ لَا مُ مِنْ لَا يَهْرُمُ وَأُولَيْكُ هُمُ الْمُفْلِحُ أَنْ لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ المُثَالِكُ لَا (أَهُ الثَّامَنُ الْهُ الْعَلَمِ أَنَ لَهُ وَأَمَنَّا بِكَ ٱنْتَ عَالِقُ كُلِّ شُؤَّقًا ﴿ رَبُّ أَكِ لَكُ أَنِي اَجْمَعِ أَنَ لَهُ وَأَمْنَا بِكَ أَنْتَ الْأَوَّلُ وَٱلْآمِضُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ مَا لِكُ مُلَّ لِدِ الْعَوْلِلِي كُلِّهَا وَٱنْتَ الْعَلِيُّ الْمَظِيْمُ وَلَحْكُمُ الْحَاكِمِ بَنَ لَهُ وَأَمَنَّنَا وَصَلَّا قَنَا لِئِكُمِّ إِلْكُ طَفَى رَسُقُ لِكَ وَنَبِيِّكَ سَيِّيلِ الْخُلْدِّنِيُ كُلِّهَا وَأَفْضِلِ أَلْعُوالِمِلَ مُعَيِّينَ لِمُ وَأَمَثَا وَصَالًا قُنَا بكل رسُلك وأنبيا فك الصّاحِقِينَ المُصَانَ قِينَ لَمُ وَأَوْرُنَا وَصَّالُّ إَيَا تِكَ كُلِّهَا وَمَمَا أُنْزِلَ اللَّيْنَا وَمَمَّا الْنُزِلَ الْيَالِبُرَاهِ يُمُواسِمُعِيمُ لَ وَالسَّو وَيُعَقُّو َ لَكُ وَالْوَسُمَاطِ وَمَمَّا الْوَلِيَّ مُوْسَى وَعِيْسَى وَهَا الْوَتِيَ النَّبَايُونَ مِنَ لَّالِهِ مِنْ لَانْفُرِقُ بَيْنَ اَحَلِ هِنْهُ مُونَعُنُ اَلَهُ مُسْلِمُونَ مُعَالِلُهُمَّ اجُعَلْنَامُسُلِمِ أَنَ لَكَ بِالْعِرِّوَ الْوِكُولِمُ طُوَوَ فِيقَنَا لِاثْبَاكُ هُنَّتِ خَلِي الُوكَا يُطِوكَنَيَّتُ أَقُلُ الْمَنَا عَكَا صِرَاطِ الْإِسْلَامِطِ وَاغْفِرِ اللَّاكُنُ بُ وَالْيَوْ لَا إِذَا لَوْ نُنَامِطِ وَاسْتُرِالْعَكُونَ بِيسِتْرِكَ الْجَهْيْلِ كَاذَا لَجَلَا وَالْإِنْ رَالِهُ هُمَادُتُ رَبِّي وَانَاعَبِلُ الْحَعَلَى سُورٌ وَ وَطَلَمْتُ نَفْسِيُ وَالْهُرَبُّتُ بِلِمَانِينَ وَاسْتَغُورِكَ فَاعْفِرُ لِي ذُلُو فَي كُلْهُ افَإِنَّا

الظُّلِمِ أَنَ لَمُ ٱللَّهُ مَّرَا لِنَّ ٱلْوَجَّهُ لِأَلِيكَ وَانْضَى ۚ عَالِمَكِ وَأَشْتَغُولُكَ مِنْ كُلِ دَنْبٍ وَخَطِيْنَا فِي وَآنَ بُ إِلَيْكَ فَاللَّهُ مَرِيرَ مُرَاكَ [عُفْرِكَ ِذُنُونَ فِي كُلُّهَا إِنَّاهُ لَا يَعْفِرُ النَّ لُونِ إِلَّا أَنْتُ ٱللَّهُ مَرَّانُتَ الَّذِي كِ قُلْتَ وَإِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَاةً الْوَظْلَمُوْ النَّفْسُ هُمْذَكُو وااللَّهُ فَالسَّغُمُّو لِنُ نُنَ بِهِرِمُ وَمَنَ يَغَفِرُوا النَّ نُؤنَ ﴾ إلاَّ اللَّهُ طَوَانَتُ الْآنَ عُلْتَ قُلْ يَاعِبَادِ كَ الَّهِ يُنَ ٱسْمَ فَيُ اعْلَا ٱنْفسِ هِجْ لِاَتَقْنَطْقُ امِنْ رَحْمَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَعُفِنُ وَالنَّ نُقُ بُ بَحِيْعًا لَا فَاشْعُلُكَ اللَّهُ هَيْوَسِيْعِ رَحْمَتِكَ وعظيم مغفن تك أن تَعْفِر لِي ذُنُن آبِي كُلُّها صَعِيْرِهَا وَكَبِيرُهِا وَكَبِيرُهِا وَقَالِهُمُ ا وكبريه هاوا قرلها والجرها وظاهرها وباطنها إنك أنت عقال النَّ نَيْ بِ وَلِنَّكَ انْتَ خَيْرًا لَعَا فِرْنِيَ لَمْ رَبِّ اغْفِنْ وَارْحَمْرُوَا نُتَ خَيْنُ لرَّ الْحِمِيْنَ مُ رَجَّنَا رَضِيْنَا بِالْمَرِكَ وَأَنَا أَفَقُ لُ كُرَّ لَهُ لِلَّاللَّهُ هُ كُمَّ لَا تُسُوِّ لُ ٱللهِ صَلِّ اللَّهُ مُوسَلِّمُ وَكُرِّ مُعَلَىٰ سَيِّيلِ نَا وَمُوكَاثَا محكمي إلمصطفى دسق إلى الاعقط وونيتيك المككة مرفي تحلقك وكسير الْعُوالِ إِنْ مُعِلِّانَ وَعَكَا إِلَهِ الطَّيِبِّانِ وَعِبْرَتِهِ الطَّاهِ رِبْنَ وَأَصْعَالِهِ الْهَادِيْنَ وَعَلَاقُطْبِكَ سَيِّلِهَ الْعَمْلِ الْقَادِ رِجُعِيُّ الْرِّيْنِ بِعِكَا رِحْسَنًا

انبيكا عِك وعَلَا دُحَسَنَاتِ أَوْ لِيَا يَاكُ وَعَلَا دُحَسَنَاتِ أَصْفِيًّا لِكُ وعكا دحسنات أثقيا فيك وعداد حسنات وأيوخ لكثقاف وعكدكمن صلع وسكرعلانبياك وعكادعك والتكيتان الصِّلِيِّ يُقِيِّنُ وَالشُّهُ لَأَاهِ وَالصَّالِكِيْنَ مِنْ عِبَادٍ لَعَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلْكِلَةٍ وَفِيْ كُلِنَّ وَفَتِ تُوسَاعَةٍ مِأْنَةً ٱلْفَ مَرَّةِ كَآئِمًا اكْكَانًا بِمِقَا ثِلِكَ إِنَّاكَ عَلَا كُلِّ شَكَّ قَنِي نِيرُهُ ٱللَّهُمَّ لِكَ الْحَيْرُ مُا أَنْتَ قَيِيمُ السَّهُ فَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَيْلُ ٱنْتَ مَلِكُ الشهوب والردض ومن فيهن ولك الحمل أنن لق والشمور والورض ومن فيهن وكاكالخمل أن الكيُّ ووَعَلْ الْحُالِحُيُّ ولِقَا فَ لِعَكُونَ وَقُ الْكُحِنَّ وَالْعُنَّاءُ مُنَّا وَلَوْ النَّارُقُ وَالنَّارُ وَ النَّاسُونَ حَقُّ وَسَيِّكُ نَاهُكُمُ كُنُّ كُنِيبُكُ وَرَسُوا لَكَ حَقُّ رَبِّهَا أَمَنَّا إِمَّا أَنْزَلْتُ واتْبَعْنَا الْ نُسُقُ لَ فَاكْتَبْنَامَعَ الشَّيْهِ لِي نِنَ لَا ٱللَّهُ مَرَانَّا لَنَهُ هَالَّا الكاك كرانة إلى أنت وحن ك لاشريك كك ولاشرنك كك في مسلونك وارضك وليش فيها احكم منالك ولريك لهما الهُ سِمَاكَ وَلَا لَهُ عَيْرُكَ وَنَشْهَلُ أَنَّ سَرِيًّا مَا فَاوَمُنَّ لَا مَا عُمَّلُ

عَبْلُ الدُونَسُولُكُ وصَفِيَّكَ وَخَلِيلُكَ وَدَلِيلُكَ وَجَيُّكَ ونَخَبُنُكُ وَذَخِيْرُتُكَ وَخِيرُتُكَ وَخِيرَتُكَ وَلِمَامُ الْحَيْرِوَقَا ذِلْكَ الْحَارُر وَرَسُقُ لَ الرَّحْمَةُ وَالنَّبِيُّ الْرُقِّيُّ الَّذِي كَ غَيْرُ كُلْقِكَ وَخَاتُمُ الْأَبْنِيَّ وَالْمُنْ سَلِ إِنَّ ٱللَّهُ مُرْصَلُ وَسَرِتْمُ عَلَى سَيِّيا اَوْ بَيْتِنَا فَعَلَى اَعْرَ اَنُواَ رِكَ وَمَعْلَانِ ٱلْسُرَارِكَ وَكُوْجَ أَدُواْجِ هِبَادِكَ الْأَتَّةِ الْقَالَةُ الْأَتَّةِ الْقَالَةُ وَالْعَابُقَاتِ التَّالِفِينَةِ بُقُ بُوعً الْمُؤْجُنَّ كَاتِ وَحَاءٌ التَّحَمَاتِ وَجِلْمِ الله كَيَاتِ وَسِيْنِ السُّعَادَاتِ وَنُقَ نِ الْمِنَايَاتِ وَكُمَّالَ الْكُلَّاكَ اللَّهِ اللَّهِ ا ومُنْشَاِأُ الْوُزَلِيَّاتِ وَحَاتُمِرْ الْوُبَلِيَّاتِ الْمُشْخُولِ بِلِيَّ عَزِالْوَسُمِّاعُ اللَّ تُنَيَّ قَاتِ الطَّاعِمِ مِنْ تَمَكَاتِ الْمُشَاهَكَ اتِ وَالْمُسُغِيِّ مِنْ اسك والقنك سيتاوك عالموالماضى والمشتقبلات سيبانا وموكانا عُكَتَالٍ وُعَكَا إِلَهِ الْأَبْزَارِ وَأَصْحَابِهِ الْفَذْيَ ارْأَنَاهُ مُرْصَلٌ وَسَلَّمْ عَلَا سَرِيِّلِ نَا وَمُنْ لَا أَكْتُهُمُ إِلْمُ لَطَعَى نَبِيِّكَ وَرَسُقَ إِلَى اقْضَلِ الْعَوْلِمُ اَجْمَعِيْنَ لَا وَعَكَ الِهِ الْمُتَطَهِّنِ بْنَلَا وَعَكَ رُسُلِكَ وَالْبِيَأَوْكَ اَجْمَعِيْنًا وعكراضكاب حبيبك الغلفاء الاسبرين لأوعلى فطبك سَيِّنَ نَاعَبُهِ أَنَادِ رِامِ الرِالْصِّلِيِّ يُقِينُ لَمُ وَعَلَىٰ هُ احِن عِبَادِكَ

لمُغَبُورُيْنَ وَعَلَىٰمُقَلَّ سَاءِ الْعِبَادِكَ أَوْتَادِ الْأَرْضِ أَنَ لَهُ وَعَلَىٰ أُوْلَيَا يَكُ ٱلْمُكُنَّ مِنْ إِنْ لَا وَعَلَىٰ مَلَا يُكْتِكَ ٱلْعُظَمَاءِ ٱلْمُغِتِّبُ أَنَّ الْم وعَلاجِميْعِ عِبَادِكَ الصَّالِحِ أَنِ والصَّالِحَاتِ بِعَلَ دِمَعُلَى مَا تِكَ فِي يُخِارِّ وَعَنَي فَحِيدِن لِم السِلِم اللهِ الْعِيلِيّ الْعَظِلْمِ ( اللهِ حَمْلًا عَيْنُكُ لَبِيًّا مُمَّا لَكًا فِيهِ اللَّهُ آكُمُ يَحِلَّ جَلَّاكُ لَكُ إِلَّهُ الرَّالَةُ الرَّاللَّهُ يَعْدَرُ كُونَ شَيْرِيْكَ لَهُ إِلْمًا وَاحِمَّا أَمَّاكُمُ الْفَرَّدُ ا وِتْنَ احَيًّا قَاقِهُمًا رُّ أَيَّهُ مِنْ أَبُدُ الْهُ يَسْتَخِلُ وَلَمَّا وَلَمُ يَكُنُّ لَكَ شَمِ يَكَ فِي الْمُلْكِ فَالْمَ يَكُ لَدُ وَإِنَّ مِّنَ اللَّهُ لِي وَكَيِّي لَا تُكْبِيلُوا اللَّهُ ٱلْمُرْكِيلُ وَاللَّهُ ٱلْمُرْ عَبِيْرًا الْأَضِلَّ لَهُ فَ لَا يِنْ لَكُ وَلَا شِيْبُهُ لَهُ وَلَا صَالَهُ فَا فَا مُثْلَلُهُ وَكُمْتُ فُى لَهُ وَلاَ مُعْلِيدُ لَهُ وَلاَ وَزِيْدِ لَهُ فِي الْمُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ الشملي عِوَالْوَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا وَلَهُ مَا فَيْ قَالِحٌ شِ وَمَا تَعْتَ التَّيْ ي وَيِلْهِ الشِّمَالُ وَالْجُانَى بُ وَيِلْهِ الْمَثْرِ قُ وَالْمَخْلُ فَأَيْكًا اَنَى لَتُوافَ تَعْرُوكُمُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْكُمْ وَانَّ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللّ بِكُلِّ شَيٌّ عِلْمًا لا وَاللَّهُ يَعَكُمُ لِأَمْعَ قِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ آخُكُمُ الْعَاكِمِيْنَ الْمُسْتِمَانَةُ وَتَعَالَىٰ لَا الْأَلْمُوالِكُمُوالِكُمُوالِكُمُوالِكُمُولِلِكُولُمُ

تُحِلُيُوالْغَنِيُّ الْقِي كَيُ الْقَلِي ثِنَالْمُلِكَ الْحَيُّ الْقَيْقُ مُ الْقَلِي ثُوالسَّمِيْعُ الْعَلِلْيُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ الْوَعَظَمُ الَّذِي كَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْنُ فَادْعُقَ لَهُ عَيْلِصِيْنَ لَهُ اللَّيْنَ ٱلْحُكُوبِ لَلْهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ للُّهُ يَنِسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ لَّيْنَاءُ مِنْ هِمَا دِبِهِ وَاللَّهُ عَيْ الرَّا زِقِيْنَ لَمَّ وَمُنْ يُتِقَ كُلُ عِكُ اللَّهِ فَهُو حَسَيْهُ اللَّهُ حَرِيا اللَّهُ كَا اللَّهُ يَا اللَّهُ إِنَّا كُنُّ كُلُّ عُلَيْكَ كَ نَعْبُلُ كَ وَنَشْتَعِيْنُكَ عَلَى طَاعْتِكَ وَعَلَى كُلِّ حَلِجَةٍ قُامَرِ مِّنِ أُمُورُ الرَّيْنِ وَاللَّانَيْ الْكَانَّكَ انْتَ فِحُمَالْمُوَ لَيْ ونخم النَّصِيْنُ للهُ دَلَّبُنَا أَمُمَّا بِكَ وَبِاسْمُ اللِّكَ وَصِفَا تِكَ وَمَا أَنْتَ بِهِ مُوْصُوفَ فِي فِي عَلَوِّذَا تِكُ كُمُا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجُهِكَ وَمَا أَنْتَ لَهُ اهُلُّ فِي عَظِيْمِ رُبُونْ بَيْنِكَ وَكُمَّا هُوَاللَّا يُقَيْنِكَ فِي كَمَا لِ أُلُو) هِيَّتِكَ قَامَنَا وَصَلَّ قَنَا بِدَسُوا لِكَ وَنِبَيِّكَ أَخِلِيْفَ فِي فِي عَلْقِكَ ٱلْمُشْتَغِلِ بِإِنْ كِن كُن النَّالْمُتُعَكِّرُ فِي ْخَلْقِكَ وَالْوَمِ يُزِلِسِ رِكَ وَالْبُرُهَا ل ِنُ سُلِكَ أَكَاضِرِ فِي سَ**رَأَ رُرُقُلُ مِن**كَ وَٱلْشَاهِدِ بَكِالِ جَلَا لِكَ سَيِّلِ نَا وَمُنْ لَا نَا مُحَلِّلِ إِلْمُعَيِّتِي لِإِي كَارِكَ وَالظَّاهِ رِفِي مُلْكِكَ وَالنَّا فِي مُلَكُونً إِلَى وَالْمُتُعَالِّقِ بِعِرِهَا وَالْكَافِي وَالْكَافِي وَالْكَافِي الْكَافِي الْكُونَا

مفتاح السُّحُمَانِيَّةِ وَالْبُرِدَةِ الْجُلَالِيَّةِ وَالسَّرَابِيْلِ أَجُمَا لِيَّةِ الْعَرِلُ لسَّقِي وَالنَّقُ رِالْبَرِيِّ وَأَلْحَبِيِّبِ النَّابَ يِّ وَالنَّ رِّالنَّقِيُّ وَالْمِسَ لْغَنَى يُ صَلِّ اللَّهُ مُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ بِعَلَ دِمَعُلُوْمًا تِكَ لَا إِلَّا نُتَ ٱللَّهُ مُ كَانُّتَ الْكُوَّالُ فَلَيْسَ قَلْكَ شَيْءٌ وَٱنْتَ الْهِجْرُ فَلَكُسَ بَعْلَ لِكَ شَيْ عُواَنْتَ الظَّاهِلُ فَلَيْسَ فَقَ قَاكَ شَيْعٌ وَانْتَ الْمَاطِنُ فَكَيْسُ دُوْنَكَ شَيْعٌ كُوْالْهُ الْكَانْتُ الْمِلْكُ ٱلْحَقُّ الْحَيَّ لَفَيْهُ مُ الْقَلْمُ مُ دَآئِمًا ٱبْكًا لَا إِبْتِكَآءَكَ وَلَا إِنْتِهَاءً لَكَ فَلَكَ ٱلْخَلُّكُمُلًا دُائِمًا مُّعَ دُوامِكَ وَلَكَ الْحُمُلُ حَمْلًا اخَالِلُ المُّعَفُّلُودِكَ وَلِكَ الْحَمْلُ الْحَمْنُ مِنْ الْأَمْنُ مِنْ لَكُ دُونَ مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْلُ عَلَّا دُاكِمًا لاَّيْرِيْلُ قَاعِلُهُ إِلَّارِضَاكَ وَلَكَ الْحَلَّاعِنْلُكُلِّ عُلْ فَا يَعَانِي وَ يَنْغُسِ كُلِ نَفْسِ سُنِكَانَاكَ اللَّهُ مَا أَنْتُ سُبُّوحٌ قُلُّ وَا دُ آثِمًا أَبُكُ المُعَرِدُوامِكَ وَمُقَلَّا سُ مُنَذَّلًا فِي السَّمَا وَكُوا لَهَ الدَّانَتَ إِنَّاكَ اَنْتَ عَالِكُ مُلَقَّ الْحِكَا لِمِكُلُّهَا وَإِنَّاكَ اَنْتَ الْمُلِكُ أَكُونًا الْمُأْنَ ٱللَّهُ عَمَا كُلُّ الْمُعَالِكُ مُلُونًا لِعِنَا لِمِكْلَهُا وَكِا رَبِّ الْعَيَامُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ وياغِياك المُسْتَغِيْثِينَ وَيَاصَرِيْخُ المُسْتَصِّ خِيْنَ

و در بر الما در بر المفرّج عن المكروبين والمروّح عزالعا وَهُجِيبُ دُكُارُ الْمُضْطِنَّ يُنْ ﴿ وَيَاكَاشِفَ أَلَكُنُّ بِيَا إِلَّهُ الْعَالَمِ وَيَا اَرْحُكُمُ اللَّاحِمِيْنَ لِمُنْدُولَ لِللَّاكُلُّ كَاجُدِةِ فَالسَّمْلُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بعظمكة جلالك ويجلال عِن تِك وبقُلُ رَةِ سُلطًا فِكَ وَبِشُلُ مَا قُلُ دَتِكَ وَجِحْبِ نِبِيِّكَ سَبِّيلِ نَاهُكُمَّ لِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا نُ تَنْجُيْدَنَا مِنْ جَمِيْعِ الْهَالِيَّاتِ وَالْآذِيَّاتِ الْأَرْضِيَّةِ وَالسَّهَ إِيَّةِ وَأَنْ تُكُ فَعُ عَنَّا لِمُنْعَ الْوَصْرَاضِ الرَّدِيَّةِ الْجُسِمَانِيَّةِ وَأَزْتَعِيْكُ أَ مِنْ جَمِيْجِ الْوَسَاوِسِ الْخُرَّاسِيَّةِ وَأَنْ نَجِيْنَامِنَ النَّهِ وَالنَّفْسُ النَّا وَأَنْ يَحُفُظُنَا مِنَ الشَّهُولَ تِ الشَّيْطَابِيَّةِ وَأَنْ نُطُهِّنَ وُجُورً كَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّعَاتِ الْبَشَى يَاةِ وَآنَ تُزَيِّينَا بِمِفَاءِ الْحُجَّةِ الصِّيِّ يُقِيِّكُ وَأَنْ تُنْ زُقَنَا أَشْرَ فَأَوْصَافِ الْرِنْسَانِيَّ إِنَّاكَ اَنْتَ اللَّهُ القادِرُ عَلَا كُلَّ شَيَّ قَالِنَّكَ ٱنْتَ هُجِنْتُ دُعَآ وَعِبَادِكَ لُمِنْ طُنَّ يْنَ هُ ٱللَّهِ مُنْ كَاحَى كَا فَكُنَّ مُرِياْ قَلِيرُكَا كَرِيْمُ كَاعِكُ يُاعْظِيمُ ياحَفِيَظُا عَلِيْرُ ٱسْتَلُكَ بِجَلَا لِٱكْمَالِ فَجْهِكَ أَكْنَ يُمِوا بِضِيّاً عُ سَنَاء فَ رَكَ الْعَظِيْمِ إِنْ تَخْفَظُنَا مِنْ نَدْي كُلِّ شَيْطَانِ وَسُلْطًا نِ

إيرتن تبصل جارمتا ائبكان سيدوة فارعلى محيليل

وَإِنْسَانِ وَجَانِ وَكَامِعُ وَحَاسِبِ وَشَرِّكُلَّ أَسَبِ وَٱسْوَا دِوَحَيَّاةٍ وَعَقُرَبِ وَكُلِّ شَيِّ يُكُونُ ثُعَقُّ ذَا وَشَرِّسَا رَكِي ٱلْقَرَى وَٱلْمُلَاثِ والعص نوانقلاع وأنحيتات وسأرثوا لو شيكات وستركل ذِى شَرِّيِّ مِّنِ الْخَيِيْزِيْنَ وَالْخِيبِيْنَاتِ إِنَّكَ ٱنْتَ الْقَوِيِّ الْجُلِيْدُ وَإِنَّاكَ أَنْتُ أَمَا قُ الْحُالِّفِينَ لِمَا ٱلْهُمَّ كَاعِنْ يُزِّياعَنِ يُركُّ يَاعَزِيْنُ بعظمة ملكؤ تك وعِزَة جَبرُوتِك إجْعَلْنَ مُكُنَّ مُكَالًا عَنِ نُنَّا عِنْلَ لِهِ وَعَنَّ زَنِي فِي عُينُ نِ خُلْقِكَ وَأَكْرِمُ نِي بَيْنَ الْخَلَاكِنِ أَجْمَعِ أَنِي هَا لِلْهُ مُ إِنْ ثُنَّ رَبِّ وَإِنَّى عَبْلُ لَا عَبِي يَبِّ صَعِيفًا ذَلِيْلُ مُنْ إِنْ مُفْلِسٌ عَلَى بَالِكَ يَا رَبُّ الْعَاكِمِيْنَ ﴿ وَالْمُتَ رَبُّ عَنِي قَي مِّي قَلِ نِيرُ رَحِيْ كُرِيْ يَعِيمُ لِهِ كَعْنَ وَالسَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُمُّ الْقُ السُّمُلُكُ أَنْ تُعْنِينِي بِنِعْمَتِكَ يَا رُبِّ الْعُوالِمِ الجَمْعِ أَيْنُ الْلُهُمَّ أَنْتُ الَّنْ يُ قُلْتُ وَإِذَا سَئُلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قُرِيكِ الْجِيْبُ دُعُولًا التاج إذا دَعَانِ فَاسْتُلُكِ اللَّهِ عَرِياً لَلَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهِجُنُونَ مِكَ أَنْ تَرَزُقِنِي رِزُقًا وَاسِعًا ذَائِمًا أَبُدُ الْكُفَّا عِكَ إِنَّكَ اللَّهُ ا اَنْتُ اللَّ الْخُرِ الرَّازِقُ لِلْخُلَامِ فَيَ الْمُحْمِدِينَ ﴿ وَاسْتُلْكَ اللَّهُمْ بِوَسَعَكِمْ

رَحْمَةِكَ فَ بِكُرْمِ عِنَا يَتِكَ أَنُ نَفْ يَتِي لِي ٱبْنَابَ دِذْ قِلِيَ رِنْمَ قَالُوَاسِعُ مُبَانَكَا وِإِنَ تَدَرُّمُ قَنِيُ رِنُ قِكَ بِهِ زُقًا كَرِثُولُ الْمُنْكِلُوا لَنْ تُعْطِ رِنْ قِكَ مُحَلَالِا كَا فِيَّا إِنَّاكَ ٱنْتَ الْغَيْثُيُّ الْكِن يُمْ وَإِنَّاكَ ٱلنَّتَ خَيْرًا لرَّا بِن قِينَ هِ ٱللَّهُ مَّر بِرَحْمَةِكَ ٱسْتَخِيْتُ فَاعِنْنِي ٱغِنَّمِ وَارْحَمْنِيُ ٱللَّهُ مُ اكْفِينَ بِحَلَالِكَ عَنْ حَمَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَمْ عَمَّنَ سِوَاكِهِ ٱللَّهُ مَراتِنَ ٱسْتَالِكَ بِمُحَمَّدٍ نَبْيَتِكَ وَالْبَرَاهِ لَيَ غَلِيلِكَ وَمُواْسَى نَجِيِّكَ وَعِيْسَى رُوْحِكَ وُكِلْمَتِكَ وَبِكُلاَّ مُّقُ سَى وَالْغِيْلِ عِنْسَى قَ زَبُنُ رِدَا وَكَوَفَرُقَانِ سَرِيَّ لِأَلْعُكُمٌّ عَلَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكُلِّ وَتَحْيِ ٱوْحَلَيْتُهُ ٱوْقَضَاءً قَضَلَاءً قَضَلَتُهُ أَوْسَكُا عُطَيْتُهُ أَوْ فَقِيْرِ اعْنَيْتُهُ أَوْ عَنِيًّا فَقَنْ تَهُ اوَضَّآلِ هَكَانُيَّهُ فَ السُّمُلُكَ بِالسَّمِكَ الَّذِي َ انْزَلْتَ لَا عَلَامُوْ سَى فَاسْتَلُكَ بالسِّمِكَ الَّيْنِي وَضَعْتَ لَهُ عَلَى الْوُرُضِ فَاسْتَقَرَّاتُ وَعَلَى السَّهٰ إِنَّ فَاسْتَقَلَّتُ وَعَلَى الْحِبَالِ فَرَسَتُ وَٱسْتَلَكَ بِالسِّمِكَ الَّذِي أَشَقَرُوهِ عُرْشُكُ وَأَسْكَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِ وَلَهُ كُلَّهُ مِنْ الْمُنْذَلِ فِي كِتَابِكَ مِزْلِّكُ نُكَّ وَبِاسْمِكَ الَّذِي يَ وَضَعُمَّهُ عَلَى النَّهَا دِفَا سُتَمَا رَوَعَكَ اللَّهُ

فاظلم ويعظمترك وكبركاؤك وعتزة اسماؤك وظهور ذاتك وَنُنْ رِوجُهِكَ وَجَمَالِ قُلُ سِكَ وَكُمَالِ لُطُفِكَ أَنْ يُكِي يَنِيُ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِينَهِ صِرَاطِ الْأَكْنِيكَاءَ وَالْمُنْ سَلِيْنَ هُ اقْ لِي الْعَنْ مِوَالنَّغُظِلْمِهِ وَحِرَاطِ الْهِلِ الْوَخْلاَصِ فَالتَّسَلِيْةِ وَصِرَاطِ الرَّاغِبِيْنُ عَبَانِ النَّعِيْمِ وَصِرَاطِ الْمُشْتَاقِيْنَ ه إلى وَجُوكُ الْكُرِينِهِ وَحِمَاطِ الطَّالِبِينَ لِسِيِّ حَقِنُقَتِكَ يَا رَبُ الْعَنَ شِ الْعَظِيْمِ وَاللَّهُ تَمَرِيا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ كَا ٱللَّهُ يَحِنَّ مَعْ كَارَ ٱنْفَا رِاحَىِ يَبَاكَ وَبِحَقَّ هُغُرَنِ ٱسْرَا رِقُلُ سِيَّتِكَ ٱخْلِهِ رَعَكُمُّ ا اسَ بَلْ رَجِحُ بَيْنَاكَ وَعَلِّمْ نِي مِنْ عِلْمِ حَقِيْنِ عَنِكَ وَالْحِفِيْنُ بِالصِّلِكِ أَبُّ وَاجْعَلِيْ إِسَانَ صِلْ فِي فِي الْأَخِسِ ثِنَهُ وَاجْعَلِنَيْ مِنْ قَا رَتَاةٍ جَسُّهِ النُّولِيهِ وَاغْفِلُ لاَ بِي وَأَهِدُ النَّكَ عَفُقُ رَّا إِبِكُرِيِّهُ وَإِنَّاكُ تَغْنُفِرُ حَطَا يَا أَنْحَاطِ عِنْنَ هُ ٱللَّهُ تَمْ يَاكُرُ يُمْرَا اللَّهُ عَلَيْهُ يُا كَعْلَنْ ﴿ يَاذَا الْمِتَّ مِنْ وَالْهُولَ إِنْ إِيدًا النُّحْمَاةِ وَٱلْغُفْرَ إِنِهِ يَاذَا الفَضَّلِ وَالْحِسَانِ مِيادَا الْجَكَالِ وَالْحِنَّلِ مِيسَظْمَ لِوَقُلُ سِزَاتِكَ وَعِنَّ يَا سَنِعَ صِفَا تِكَ السَّمَعُ نِلَ آكَنَا ٱللَّهُ مَا تَاضَّا الْقُ فَالْفُ فَالْفَ فَالْفَ

وإِنَّا فَقُلُ ۚ فَاعْدِنَا وَإِنَّا ضَعَفًا ۗ فَقَوْ نَا وَإِنَّا مُنْ نِبُقُ نَ فَاغْفِنَ عَوْدِرْ الْمُرْكِيْنَ الْمُرْمُونَ فَاسْتَرْعَيْقِ بِنَالِ ثَلْكَ أَنْتُ سَتَّالُ الْعُلِقِ دِ وَلِنَّاكَ اَنْتُ غَافِرُ الْمُنْ نِبَانِ اللَّهُ لَمَّا غَفِنَ لَنَا وَا رُحَمُّنَا وَا رُضُكُمُ وَتَقَبُّلُ مِتَّا وَادْخِلْنَا الْحِكَّةَ وَنِعِّنَا مِنَ النَّارِوَ اَصْلِے لَنَا شَأَنْنَا كُلَّهُ اللَّهُ مَا لِقَ بَيْنَ قُلُقُ بِهَا وَاصْلِلْهِ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْلِ نَاسُبُلَ السَّلَامِ وَبَعِنَامِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى الثَّقَ رِوَجَيِّبْنَا الْفَوَاحِشَر مَاظُهُنَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكَ لَنَا فِي ٱلسَّمَاعِنَا وَٱبْصُارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَازْوَاجِنَا وَذُرِّ يَاتِنَا وَثُبُّ عَكَنَىٰ إِنَّكَ انْتَ الْتُقَابُ السَّحِيْمُ الله عربى سُعَتِ رَحْمَةِ إِن مُمَنّا ويَعَظَمُ اوْمَعُورَتِك إغْفِن لَنَا يَا لِلْهَنَا يَامَقُ لَا كَا يَا كَبُّنَا لَا تُوَّا حِنْ نَا إِنْ نَسِّيْنَا ٱوْٱخْطَأْتَا مَ تَبْنَا وكالتحمِّلُ عَلَيْنَا اِصُرِّ أَكَا حَمَلُتُ لَا عَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبِّنَا فَالَّ تُحَيِّلْنَامَالُاطَاقَة لَنَابِهِ وَاعْفُ عَثَا وَاغْفِلْ لَنَا وَانْحُمْنَا اَنْتَ مَى لاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَيْ مِلْ لَكُفِينَ يِنَ هَاللَّهُ مُّلَا عَلَى الْحِيْتُ كَانِيْنَ عَالَيْ فِيهُ مِواسِينَ اسْتَالُكَ اللَّهُ عَمِيقُلُ وَلَا لَكُولِ اللَّهُ عَلَمَ لِعَلَّا لِللَّهُ اللَّه جَلاَلِ النَّهِ يَتِيرِكَ وَعِنَ يَرْجَمَالِ وَجُهُ وَنَيْتِكَ وَحُبِّ كَمَالِ حَبِيْلِكَ

سَيِّدِ ذَاهُكُمُّ لِإِصَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اَنُ تُتَجِّينِي مِنَ الْقَقَ لظَّالِمِيْنَ الْجُبَّارِيْنَ الْمَاغِيْنَ عَكَّ إِنَّكَ ٱنْتَ غِيَاثُ الْمُسَّعَلِيْةِ لِذَ وَلَنَّكَ انْتَ اَحْكُو الْكَالِمِيْنَ اللَّهُ حَرَا يِّنْ ٱلسَّمَّا لَكَ يِعَظِيْمِ قَالِ يُمِ كُرُ يُومِّكُنُّ فَأِنِ مُغَذُّونِ ٱسْكَارُكُ وَبِٱنْوَاعِ ٱجْنَاسِ دُقُوْمِرُنُقُوْشِ كُنُ ارك وَلِعَنْ يْزِاعِزُ ارْعِزُ رَعِي وَكِي وَكِي لِكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فَيَّ وَكَ وَبِقُلُ كَةِمِفُكَ الْوَاقْتِكَ الْوَقْلُ دَوْكَ وَبِتَايِيْلِ تَحْمِيلِ تَجَيِّيُ لِي عَظْمَيْكَ وَلِسُمُونَ عَلِي نَمُقِ رَفْعَتِكَ وَبِقَيْقُ مِرْدَيْمُو مِ دُوْلِهِ مُلَّاتِكَ وَبِصُّىٰ نِعُفُلُ نِ اَمَانِ مَغُوْرَتِكَ وَبِرُفِيْعِ بَلِي يُعِمَنِيعِ سُلْطَانِكَ وَسُطْنَ يِكَ وَبِرَهَ بُوْتِ عَظْمُوْ تِعَظَمُوْ تِ جَ**بُرُوْتِ جَلَا**لِكَ انُ تَظْمِسَ عَلَى وُجُوْيِ اعْلَى الْمُنَا الظَّالِمِينَ الْجُمَّا رِثْنَ الْمَاغِيْزَ عَلَيْنَا وَأَنْ تَخَيْرِهُ عَلَىٰ قُلُقُ بِهِ مِمْ وَعَلَىٰ سَيْعِهِ مُرْوَا نُ يَجْعَلُ عَلَا بُمَا رِهِمْ ۼۺؙٳۘۏؿؖ۫ۅؙٲڹٞؾٛؖؾؚ۫ٚڹۿؙ؞ؙڕۺٙڔؠؽڔٳٲ۫ڮڒٵڹؚڡؚڹۼۻۑڮػۊؖڲڰ۪ٛڹ كُلُّهُ مُونِ الْهَالِكِنَ ٱللَّهُ عَلِياً اللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَا قَادِ رُيَاقَادِ رُيَاقَادِ لِ يَاحَبُّا رُيَاحِبًا رُيَاحِبًا رُيَا فَهَا رُيَا فَهَا رُيَا فَهَا رُبِي فَهِ نِ حَهْرٍ مَمُونُ نِ اِرْتِبَاطِ وَمُمَا اِنَيَّتِكَ وَبِهِ لِي يُرِهِمَّا رِتَيَّارِ اَمُونَ اَعِرَا لَكُيْطٍ

بِمُلَكُونُ الْكِ الْمُسِرْعَكُ فُجُواْلِا اَعْلَ ٱلْمِثَالِعَلَا ابِ قَاهِرٍ الْكُو امْسَىغَاهُ رِعَكَامُكَانَتِهِ مِوَ الْجَمْعِ لِينَ هُ وَاسْتَالُ اللَّهُ هُرُ بِوَجُهِا كَاللَّهُ اللَّهُ هُر الْكُلِ يُمِونُ وَلِكَ الْعَظِيْمِ وَفَضْلِكَ الْعَمِيْمِ وَجُوْدِكَ الْكَرِيْمِ إَنْ تَغَيِّدُ لَنَا الْبُوابِ كُنَ مِلْكَ عِالْكُوْ مَا لَاكْتُ مُنْ يَنَ وَانْ تَفْيَرُ الْفَالَ قُلُوبِنَا يَا فَاجِ أَفْقُالِ قُلُقُ بِالْمُورِ قِلْ إِنَّ وَأَنْ لُو فَقَالَ الْحُسْنِ عِبَا دَيْكَ بِنُوْ رِالْمُعَنَّ فَا وَالْمَقِينِ \* وَأَنْ تُقَيِّمُنَا بِصِلْ وَالْعُبُودِيَّاةِ بَيْنَ يَكَ يُكَ يَا فَيَقُ مُ السَّهُ لَى تِ وَالْأَرْضِ أَنِ هُ وَأَنْ تَكُشِفَ عُيُونَنَا بِنُنَّ رِمَعُرِفَتِ فَيَامُنَقَ كَابَهُمَا رِبَصَّا لِرُالْعَارِفِيْنَ وَأَنْ تُنَقَّ مَر وُ يُؤِدِنَا بِينَ رِوْجُودِكَ يَا نُنْ رَالْسُلُونِ وَالْأَرْضِيْنَ هُ وَأَنْكُلُ قُلُوبَنَا بِنُورِمَعُرِفَتِكَ كَا (لَهُ الْعَالِمُ لَيْنَ امِيْنَ وَاسْتَمَالُكَ اللَّهُ هَرِجَالِا نِبَيِّكَ فَرَسُقُ لِكَ سَيِّيدِ الْكُنَّ نَيْنِ وَرَسُّ اللَّنَّ عَلَيْنِ فَ رُفُحِ عَسَيِ الْكُنِّي ذَيْنِ وَعَيْنِ حَيَاتِ اللَّا ادَيْنِ الْكُنَّالَةِ الْعَلْمُ لَا أَيْنِ الْكُنَّالِي الْعَلْمُ لُوجُرِّيَّة المُتَكِيَّةُ مِن إِسْرَا لِلْقَامَاتِ الْوَصْطِفَائِيَّةِ سَيِّيهِ الْوَشْرَافِ عَامِعِ الأوصاف أنخليل المعظرو الخبيب الحكيم سيبانا ونبينا هُ إِن إِلْحُهُ وُرِ عَلَيْهِ الصَّالَىٰ وَالسَّلَامُ إِنْ تُعْطِينِي ٱكْمَالَ الشَّوَ فِ

(لى لِقَالِكَ وَانْ تَكُشِفَ لِي ٱشْرَارَ قِلَ مِرْفُحُ دِذَا تِكَ وَإِنْ تُعْطِيخِي لَنَّ لَا النَّظْرِ إِلَىٰ جَمَالِ وَجُهِكَ وَأَنْ نُعُلِّلْمَنِّي مِنْ عِلْمِكَ أَلَّكُنَّ فِي عِنْ فَانَ حَقِيْقَتِكَ وَأَنَّ تُلَقَّا رَقَلْتِي بِنُنَّ رِمَعْرِفَتِكَ وَأَنْ تَعَنِّنِينِيُ عَمَّاسِوَ الْكُ وَأَنْ تُعُطِّينِي مِنْ نِعُمَتِكَ الَّتِي َالْحَيَّ لِهَا عَكَ النَّبِيَّانِي وَالصِّلِّ يُقِنِّي وَالشُّهُكُ أَوْوَالصَّالِحِ لَيَ مِنْ عِبَادِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْكَ الْي هَابُ وَإِنَّكَ أَنْتُ ٱلْرُمُ الْأَكْرُمُ إِنَّ كُرْمِ لِنَ ٱلله الكرياكي يُعريا سُنِهَا نُه يَا رَحِيْمُ يَا رَجُنُ مَا رَجُنُ مَا ذَا لَعِن إِنَّا وَالْبُرْهَانِ وَيَا ذَالْ كُمُّمَةِ وَالْغُفُرَانِ وَيَا ذَالْفَصْمُ لِ وَالْوِحْسَانِ يا ذَا الْجَلَالِ وَالْحِرَلُ الْمِوسَلِّمْنَا وَسَلِّمْ ذِينَنَا وَكَيِّلُ إِيمَا نَتَا وكتبت مون فانتناوو يتحمنا بكلتينا إلناك الله كالمعكا أسنتنا رطية بِينِ كُرِكُ وَكُنُّو مُسَمَّا مُولِيْعَةً لِوَمْرِكَ وَقُلُوْبِنَا مَكُوَّاتًا بِمُعْرِفَتِكَ وَارْوَاحْنَامُكُنَّ مُوَّ بِمُشَاهُلُ وَكَ وَاسْرَارَنَامُنَعْ لَا يُقِدُبِكَ وَارْزُقُنَانُهُ لَا الْحُدُّنِياكَ وَمَزِيْلًا الْكَايِّكُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَالِ سُنَّ هَا اللهُ مَا اللهُ مَا إِنَّا لَسَمُ لَكَ بِجَى المِعِ السَّمَ الِ السَّمَ الْهُ وَلَطَآبُونِ مَظَاهِرِصِفَاتِكَ وَقِلَ مِوْجُقَ دِذَا تِكَ أَنْ تُكُنِّ رَقَ لُقُ بَنَا

المطالب نَيْ رِهِلَ ايَتِكَ وَآنُ تُلْهِمنَا حُبُّ مُعْرِفَة لِي وَآنُ نَسُلُرُ عَلَيْنَا ايتك وان تجعل الشنايك وشق قنا التك وخوفنا مِناكَ عَتَّ لَا يُرْجِقُ أَحَلًا غَيْرِكُ فَكَا يَحْتُنُي أَحَلًا سِمَا لَحُالِلَّهِ مُلْدِرْفَنَ رُهُمْتِهَا دَعَلَيْكَ وَالْرَبْقِيَا دَالِيُكَ وَأَنْحُبُّ فِمْكَ وَالْقُرُبُ مِنْكَ وَالْوَدُبُ مُعَكَ يَا إِلْهُمَا إِنَّكَ أَنْتُ هَادِي الْمُصَلِّينَ وَإِنَّاكَ أَنْتُ كُمُوا لَاكُ مُوايِنَ هِ ٱللَّهُ مُرَّا تَانَسُمُلُكَ بِمَنْ ضِعِكَ فِي قُلْقُ بِ لْمَارِ فِيْنَ وَبِهَاءُ كُمَالِ جَلَالِ مِمَالِ مِنْ لَكَ فِيْسُ الْوَالْمُقُرَّ سِيْنَ وَبِلُ قَالِيْقَ طُرَائِقِ السَّا كَاتِ الْفَائِزِيْنَ هُ وَبِغُمُونِ خُشُونِعِ خُسُونِعِ دُمُونَ عَ عَيْنِ الْمَاكِيْنَ ٥ وَبِرَجِيْنِ وَجِيْنِ قُلُقُ بِي أَلُخَا زُفِوْيُنَ ٩ وَبِلَرَقِمُ طُوَّا ؙڡؘٵڟۣؠٳڵۄٵڝڸٳ۫ڹ٥ۅڣؚڔۘڒڹؚٲؽؘۅڒؽڹڂڒٳؽٵڒؽڹٳڵڵڵؙڷ۫ڒڹڋؽ<sup>ڿ</sup>ۅۘڹڰؗۊؙڿؖؽؖٲ تَبَهْيُكِ تَبَعِيْنِ تَحْمِيْكِ ٱلْسِنَاةِ الْأَاكِرِينَ هُ وَبِرَسَآ ثُولِ مَسَاً عِلْ الطَّالِبِينَ مُوبِمُكَاشَفَاتِ لَكَاتِ نَظَرَاتِ اَعَيْنِ التَّاظِرِيْنَ الْكَا عَيْنِ الْيَقِيْنِ ٥ وَبِهُ كُولْدِ وَجُبِ وُجُوْدِ لِهَ وَوُجُودِ هِمَاكُ وَغُوامِنِ نُقُولَ وِسِّرِ الْمِحْبِّ أَنَ عَنْ تَعْنُ سَ فِي تَحَكُ آرَقِي لِسَا تِيْنَ قُلُو الْمِنَا اللَّهُ وك وتبخيب ك كنفة تطيف بها أشكا رتعتب ليسك وتشير

جُرِينَاء لطَفِك وَاحْسَانِكَ وَانْ تُرْمِينا جَا سَيِّبِ نَاهُجُ إِنَّ عَلَيْهِ الصَّلَوْ أَوَالسَّلُومُ سَيِّبِ خَلْاَ فِقِكَ وَأَرْتُنِيَا حَالُمُ عَقِيْقَةُ ذَا تِكَ وَأَنْ تَتَكُورُ عَنَّا وُجِهَا دُدُونَ بِنَا يُمَشَاهَ لَا يَجَالِكَ وَلَعَيِّبًا فِي بَكُولِ أَنَّهُ ارْقُلُ سِيَّتِكَ تَحْلُ تُطْهِلُ فِي حَرَّ نَا وَسُلِّمَمُ الْجِينَا لِيَرَاكُ إِلْمُنَافَا كُوسَا فِي عِنْ مِنْ مُنْ وَهِيْبِهِكَ حَتَّى نَحْرُجُ فِي رُوْجِنَا شَعَاعًاتُ رَحْمَةِكَ وَقَالِلْهُ بٮؙ؈۫ٚڔٳۺؠڮٵڵؙڴڵۏٞڹۉٲڡؙۧڰٷڿؙٷػٵۑ؈ۻۛۯڿڛڗ؉ڲٵڲ۬ڗٷڹڝڠ۠ؾؘۮؽ ٱلكَمَالَ الْمُطَلَقَ قِي لَكُنُو مِنَ الْمُطْلَقِ الْمُصْمَّقُ فِ وَأَشَهِنَ نَامَشَاهَكَ قُنُ سِ مِنْ غَيْرِ تَقَلُّوكُ لَا فَأَقَ نِ وَاجْعَلْ لَنَامَلُ \$ الْوَحَانِيُّ اتَّعْسِلْنَا بِهِ مِنَ الْحُمْلَة الْمُسَانُ زِوَادُرِكُمَا مِيكُونِكُ كَغِفِيًّا أَيْنَى هُوَ السُّرَةُ مِنْ طِبْقِ الْجَعْوَ وَالْفَقَ مُواقِفَ الْعِنِّ وَانْجُبْنَا هَنِ الْعَيْنُ نِ وَاشْهِلَ نَا أَحَقَّ الْيَقِيْنَ هِ يَاقِي قُيَامَتِ لِيُ يَانْ وَيَامِبِ إِنْ يَاكِمُنْ يَا رَجِيْهُ وَإِنْهُمَا فَاظْلِحَ عَلَىٰ وُجُوْدٍ نَاشَهُ سُرَشْهُ وَإِذَا فَي ڵڰؙڴؙۄٙٳڹٷڹۊڐۉڰٛٷؙۘۮڬٳؠڒؙؽٛڔۅؙڲ۫ڣۧٳۮڮڣۣٛڰڸۣ؆ٲۯؿۮڽٳڹ؞ۅٵۮڿڷڹٵڣۣٛ رِيَاحِن الْعَالِفِيهِ وَالْعَيَانِ مُواَ نُزِلْ عَلَيْنَاكُ أَمُّنَا فِرُكَادِ نِعْمَاكَ يَارَحُنُّ هُ إِنَّاك أنْتُ مَقِ لَى النِّيْحَ إِنَّ وَإِنَّاكَ أَنْتُ مُعْطِى الشَّا كِلْنِي مَ ٱللَّهُ مَّا كِاللَّهُ كِا اللَّهُ يَاٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ ٱلسَّالُكَ بِحَنَّ حَبِيْ بِكَ الظَّاهِرِ فِي مُلْكِكَ

الخضرة الرجحمانية وبرجلال سلطنتك وجلال وتزيملكنات ومكيلك صنع فأركزك وطرا زصفوة الطنفي لأمن المال صفوا وخُلاصة أَلَخُاصُة مِنْ أَهْلِ قُرْبِكَ وَالسِّرِّ الْوَعْظِمِ خَلِيلِكَ والجُولِدُلِ لَكُنَّ مِرجَبِيْهِكَ سَيِّيْدِ نَاوَمُقْ لَا نَاهُكُمَّ لِ إِنْصُطِفَةً مِنْ عَيْنِ ثُنَّ رِالْيَقِ أَنِ مِنْ اتِ أُوْلِي الْعَنْ مِمِنَ الْمُنْ سَلِيْنَ إِلَىٰ شُهِّنْ الْمُلِكِ الْحُتِيَّ الْمُبِينِ \* فَقَيْ الْوَارِ الْمُمَارِ بَصَالِ وَلِأُنْبِمَا وَالْمُكُلِّ الْمُؤْتُ وَهُكِلِ نَظْنِ لِهُ وَسِعَتِ رَحْمَتِكَ مِنَ الْعُو الْمِوا أَلْ وَالْفِرُونَ صَلِّ اللَّهُ مُوسَلِّمْ عَكَيْهِ وَاللَّهِ فِي كُلِّ وَقَتِ وُحِيْنِ ﴿ وَبِحَيِّ اللَّهِ الطِّيبَانِ وَعِتْمَ تِلُوالطَّالِهِرِينَ وَحُنَّ مَتِهِ مُروَعِنَّا تِهِجُووَ عَظْمِتُهِمْ وبحقُّ أَصُحَا بِلِوالْمَا لِدِيْنَ وَحُرْمَتِهِ مُرَوَعِنَّ لِهِمُ وَعَظْرِتُهُمُ وَلِحَقِّ مَنْ تَبِعَهُ مُوبِاحْسَانِ الْيَكُو مِ الرِّي يْنِ فَ حُرْمَتِهُمُ وَعِنَّا إِنَّهُ وَعَظْمَتِهُمُ وبحق شينيا السالكين وتاج المحققين وسيتين الماصلين وامام الصِّيلِ يُقِينُ صَاحِبِ الْهِمَّةِ الْعَلِيَّةِ وَبَعُيلِ النَّبِي يُعَامِ وَسُلْطَانِ الظُّلِ يُقَاةِ وَبُرُهَانِ ٱلْحَقِيْقَاةِ وَتَنْ جُمَانِ ٱلْمُعِي فَاةِ وَذِي أَلْفَيْ الْمِ الْعَظِيْمَةِ وَالْأَوْصَافِ الْكُنَّ يُمَاةِ وَالْمِلَّةِ الْجَلِيَّةِ وَالْمُقَاتِ الْعَلِيَّةِ

عَلِيْهِ الْوَسَىٰ رَوُكُنْهَ إِنَّ الْوَبْنَ إِرَوْقِهُ لَهِ الْوَخْيَا رِقَ النَّالِبْ لِلنَّابِيّ الْخُدَارِ ٱلْبَازِ الْأَشْهَبِ وَطِمَا زِالْمُنْ هَبِ وَسِيِّيلِ الْأَفْلَ دِوْمُنْ ۖ الْأُوْتَادِ وَعَظِيْرِالْبُعَنَابِ وَفَرْرِالْكَمْبَابِ وَقَطْبِ الْأَقْطَابِ فَظُهِ إِذْ رَسِّ كَالِحِنِّ وَالْمُلَاثِكَ لَهِ وَقُطْبِ السَّمَ لَى تِ وَالْاَرْضِ لِيَ الْكَالِيَةِ وَقَطْبِ الْحَصْبَى وَالْوَسِّى دِى قَطْبِ الْعَرَبِ وَالْعَجَهِ وَقُطْلِلْعَرُ وَالْكُنِّ سِيَّ وَقُطْبِ لِلَّيْ حِ وَالْقَلْمِ وَقُطِّبِ الْمُشْرِ قَلْنِ وَقُطْ لِلْعُفِّيِّ ۘۏڣؘؖڟؙؽؠ١۠ڬؽؘڬڹٷۺؽڿۣٳڵؾؙٛڡۜڶؽؘؽڛؾۑڔڬٳٷڡ*ڞؙ*؆ڬٳٵؘڵۺۣۜۑؠٳڵۺؖؽؠ عَبُهِ الْقَادِ دِالْجَيُلِاكَةِ رِجْيِ الرِّيْنِ وَحُنْ مَرِبِهِ وَعِنْ رَبِّهِ وَعَظَّمَتِهِ انْ تَعَطِّدِينِي جَمِيْمِ مَطَالِبِي وَمَقَاصِدِي كَالْحُسَنَاةِ يَأْكِرُنِهُ يَاسَتَاكُ وَأَنْ سَنْ مُمَنِي فَ فَي قِينِي فِي رِضَاكَ يَا رَحِيْمُ إِا عُقَّا رُواَنْ تَعُشَّرُ خُو مَعُ الْأَيْبُيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْاَحْنِيَارِ ۖ اللَّهُ مُرَدَّبُنَا أَنِنَا فِي اللَّهُ يَاحَسُنَّهُ قَيْقِهُ الْأَفْخِنَ يِهِ حَسَنَاةً كُوقِنَا عَنَ النَّارِهِ اللَّهِ مَمَّا غَفِنَ لَنَا وَاغْفِرُلُو كُو هٰنَا اللَّ عَاءَ عَظَمَتُ اللَّهُ عَنَّكُ الْعَادُدِي وَلَى إِلَّا يُبِهِ وَلِي إِلَّهُ يَبَا وَالْمُ سِنْدِهِ وَلِمُ مُشِدِهِ مَا وَإِلا سَاتِينَ لا وَلِاسَاتِينَ كَا وَلِحِيْدِ لِلْقُمْرِينَ والموغ منت فالمسلمان والسيلات المحفياء منهم والأموات

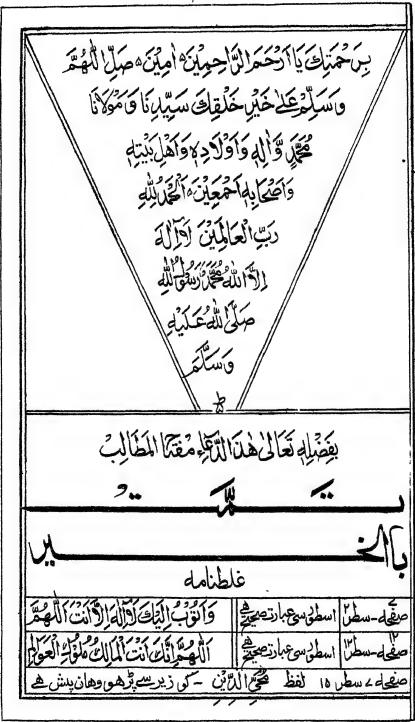





الله التي التي التي المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الله المربع الله المربع الله المربع الم

39

وَلَيْسُ بِضَارِّهُ فِمُشَيْعًا لِالْآبِادِ أَنِ اللَّهِ وَقِنِي يَامَا نِحُ يَا فَافِحُ بِاسْمَا أَوْكُ فَ أياتك فكلِمَا تِكَ نَنَّمُ الشَّيْطَانِ وَالسُّلْطَانِ وَالْرَنْسَانِ فَانْ ظَالِكُ ١٠ حَبَّا رَبُخَيْ عَكَ آخَلُ تُهُ عَاشِيةٌ مِّنْ عَنَ آبِ اللَّهِ ۗ فَ نِحْنِي يَامُنِ الَّهِ بَامُنْتَقِدُمِنْ عِبِيْدِ لِكَالظَّالِمِيْنَ الْمَاغِيْنَ عَكَّ فَاعُولَ نِهْمِ فَانْ هَمَّ لِيْ احكيبشي عناكه الله وخاتم على المتعبه وقليه وجعل عكي بصروغ شأو فَهُنَ يُهُلِّنِ يَاءِ مِنْ بَعَلْمِ اللَّهِ ٥ وَأَكْفِينِّي كَا قَا بِصْ يَا فَهَا رُخَلِ لِعَكَ مَكْنِ هِمْ وَارْدُدْهُ وَعَيِنَّى مَنْ مُوْمِ بِنَ مَنْ فَأَمِ لِنَ مَلْ مُوْرِينَ بِنُغُسِلُ لِ تَعْيِلُهُ تَكَ مِيْنِ فَهَا كَانَ لَهُ مِنْ فِي إِنَّيْنُ صُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٩ وَاذِ فَيْ يَاسُبُّو يَاقُلُّ وُسُ لَنُ لَا كُنَا كَا حَاتِ اقْدِلُ قَ لَا تَعَفَ إِنَّاكَ مِنَ الْامِنْ اِنَ فِي كُنُفَذ اللهِ هِ وَاذِقْهُمْ كِامْرِيْتُ كَاصَا لَّ لَكَالَ وَبَالَ ذَوَالِ فَقُطِعَ دَابِرا لَقَوْمِ الَّانَ بِنَ ظَلَمُونَ وَالْحُلُ لِلَّهِ هِ وَامِيِّي يَاسُلَامُ يَامُونَ مِنْ يَامُهُ يُمِنْ صُولَ جَنَّ لَذِكَ فَ لَذِ الْوَعَلَىٰ أَوْ بِعَا يَةِ بِلَا يَةِ أَيَّةٍ لَهُ مُواللَّشِي فِي أَلْحَلِي ق اللُّ نَيَا وَفِي الْوَخِيَ لِا تَبْدِي يُلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ وَكَنَّ حَبْثَ يَاعَظِيْمُ يَامُعِنَّ بِتَاجِمُهَا بُلِحِ يَبْرُيَاءِ جَلَا لِسُلْطَانِ مَلَكُونَ تِعِنَّ عَظْمَاءٍ فَأَلَّا يَعْنُ الْكَ قَى لَهُ مُواتَى الْعِنْ لَا لِلهِ وَالْبِسَنِي كَاجَلِيْكُ كَاكِيدُ مُولِعًا

وَانَنِ لِاللَّهُ مَّ كَالَطِيفُ بِقَلْبِي لَاِيمَانَ وَالْرَطْمِمْنَانَ وَالسَّكِلْنَاهُ وَ ڷؙؽؘۜۊٵڒ؇ؙڮۯؙؙڽٛڝؙؚٵڷؠؘؽڹٵڡٮؙۏٙٳۅٮڟؠڔؙڹؖ۠ۊؙڵٷؙۿڂڔڹؚڬڔٝٳڵڷ؋ٷٲۏؚٝػٝ عَكَةِ يَاصُبُقُ رُيَاشًا فَيُرْصُبُرا لَيْ بَنَ نَلَ لَكُفُنَ ابِنَبَاتِ يَقِيْنِ كُوَّرِّ فِي الْ فَلْيَلَةِ عَلَبَتُ فِئَ لَا كُرُيُرُ لَا إِذْ نِ اللَّهِ مُوَاحْفَظِنَى الْحَفِيظُ مَا فَكِيْكُ مِنَ بَيْنِ يَلَا كُا وَمِنُ حَلِفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوَ يَعِ ۅؘ*ڡڔڹٛ*ؿۼٞؾٛ؈ؙػٛۅڎۺۿ؈ٛڔۻؖۏۛڔڵۮڡؙۼڣۜؠٵڝؖڕٞڹٛؠؙؽٚڹؽڵؽڕۅ غَلَفِهِ يَحُفَظُونَ لَهُ مِنْ كَمُرِا للهِ هُ وَنَيِّتِ اللَّهُ حَرِيَا كَا نُورُ يَا فَٱلْمُو قُلُكِيٌّ كَمَا تُبْتُكُ الْفَاتِلُ وَكُنْيُفَ اخَافُ مَا أَشَرَ لَكُوْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ الشَّرَكُمُ بِاللَّهِ ٥ وَانْصُرْ فِي يَا نِعَكُمُ الْمُولَى لَى وَنِعُمُ النَّصِيُّكُ عَلَى كَفْلُ أَفِّي نَصُكُ ِ لَيْنِي قِيْلِ لَهُ التَّتِيِّنِ لَا هُنُ وَاقَالَ اعْفُ ذُبِاللَّهِ ۗ وَٱبِيِّلُ فِي َالْحَالِبُ بَاعَالِبُ بِتَابِيلِ نَبِيِّكَ سَرِيِّينَ الْمُحَتَّلِ صَلَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ أَلْمُوَّ بَعْرِ نُونِ قُولَ يُرِكُنُ وَيُرِاكُنَا ٱلْسَلَمَا الْحَشَاهِ لِمَا أَوْمُكِنِثْمَ الْوَمُنَاثِيرًا ۪اللهِ ه وَاحْفِنِي يَا كَافِيَ الْوَلْتَكَادِ كَاشَافِي الْوَكُولَ مِنْ مِنْ الْوَلْسُواءِ وَأَ بِعُوْ زَيْدِ فِي آئِدِ لَقِ آنْزُ لَنَا هٰ لَنَا الْقُدُ آنَ عَلَاجَبَلِ لَّرُ أَيْتَ لَا خَاشِعًا لَّمُنَكُ مِّنْ حَسْيَةِ اللَّهِ مُ وَامَانَ عَلَيْ يَاوِهَا بُ يَارَبُ اقْ بِحَصْنَ وَصُورَ فَهُوا

نَكُ مِيْرِنَيْسِيْرِنِشَيغِيْرِكُلُو الشُّكَ بُقُ امِنْ رِّنْ قِ اللَّهِ ٥ وَ ٱلْزِمْرِنَى يا وَاحِلُ يَا أَكُلُ كُلِمُ لَهُ التَّيْحِيْدِ لِكُمَا ٱلْزَمْتَ حَبِيْبِكَ سَرِيْلَ فَالْعُكُمُّلُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ فَ سَلَّمَ حَيْثُ قُلْتَ لَهُ وَقَقَ لُكَ ٱلْحَقَّىٰ فَاعْلَمُ اللَّهُ لَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ مِنَا كُنَّ يَا وَلِيُّ يَا عَلِيُّ كِالْمَ لَا يَاجُ وَالرِّيَّا يَاخِ وَالْعِنَا يَاخِ والسَّالْ مَا يَجِمَزِنُيلِ الْمِرَادِ السَّعَادِ إِمْلَ ادِذَ لِكَ خَلْرُكُ لِكَ مِرْفَضُلِّ الله ه وَأَكْنِ مَنِي يَاكِنِ يُعْرِيا غَنِيٌّ بِالشَّعَا دَةِ وَالسِّيَا دَةِ فَ الْكُنَ اصَالِمُ وَ ٱلْمُعَيْفِنَ لِإِلَمُ الْكُرْمَتُ الَّذِي يُنَ يَعُضُّوا فَأَصْلُ اللَّهِ مُعِنْلُ رُسُو اللَّهِ ۅۜۺ<u>ۼڵڠ</u>ٳؙڹڗؙۑٳڶۊۜٵڣؠٳڬۘڮڵؽٷۛڹڰؙٛڬڞۏۘڲٳڷۮڲٛؽڝۯٵڵڹ؞۫ڹۯڬ فَعَلَقُ أَفَاحِشَةً أَقَ ظَلَمُ أَ ٱنْفَسَمُ مُذَكِّكُ وَاللَّهُ فَاسْتَغْفَرُواللَّهُ وَإِلْمَا فَي وَمَنْ لِيَنْفِرُوا النَّانُ فَأَبِ إِلاَّ اللَّهُ هُوا فَهُمْ لِي كَا دُهُنُ يَا دُهُنُ يَا دُويُم بِحُسْرِ التَّافِحِيْنِ وَالتَّاجِيْنَ الَّيْنَ يَنَقِيْلَ لَهُ مُوْفُلُ يَاعِبَادِ كَالَّيْنَ يَنَ ٱسْمَ فَقَاعَ نَفْسِمُ رُ الْقَنْطُولُ مِنْ تُحْمَةِ اللهِ ٥ وَالسُّكِيِّي يَاسَمِيْعُ يَاعِلَيْمُ جَنَّاةً اْعَلَّاتُ لِلْمَثَّقِ إِنَّ الْنَ يُنَ دَعُنَ اهْمُ فِيهَا سُيْحَانَكَ الْلَهُ هُ وَيَعَلَّمُهُمُ فِيْهَاسَلَامُ وَالْحِرْدَ عَيَاهُ وَإِنِ ٱلْحِينَ لِلْهِ هَاللَّهُ هُوَيَا ٱللَّهُ يَا ٱللَّهُ يَ يَانَا فِعُ مَا رَحْنُ يَا رَجِيْمُ لِسِّ حِلِيلُهِ النَّهِ إِللَّهِ النَّهِ أِللَّهِ عَلَى الْمُعَلَّمُ وَيَ وَاشْرَحُ

َرِيُ وَكُلِيسٌ مَرِي وَ أُو دُو دُرِهِ مِن حَيِثُ لَا احْسَبُ بِفَصَّ اَرِيُ وَكُلِيسٌ الْمُرِيِّي وَ الْرَبِيِّ قَبِي مِن حَيِثُ لَا احْسَبِ بِفَصْ اِحْسَانِكَ يَاهُوا يَاهُوا كَايَاهُوا كَايِنَاكُ عِلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَمَالِ الْعِزَّ إِوْمِ الهيية وعِزَّةِ الْقُلُارَةِ وَجَبُرُونِ الْعَظْمَةِ أَنْ يَجْعَلَيْ مِنْ عِبَادِكُ لصَّالِحِيْنَ الَّذِينَ لَا خَقَ فَي عَلَيْهِ مِهُ وَكَالُمُ هُمُ مُنْكُفُنَ الْوَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عُيْ مَا فِهْ فِي قِوْ أَوْسَمَاءِ وَالْوْيَاتِ وَالْكِلِمَاتِ أَنْ يَجْعَلُ لِّيْ مِزْلَانَا لِيَ لْطَانًا تَصِيُرًا وَدِزْقًا كَيْزِيْرًا وَقُلْبًا قُرْيُرًا وَعِلْمًا عَزِيْرًا فَ عَمَالًا بَنِيًّا وَقَابُرًا مِنْ يُلَا وَحِسَا بَالْشِي يُلَا وَمُلْكًا فِي جَنَّا وَالْفِرْدُ وْسِ كَيْبِكُ ۅڝۜڷۣؖٵڵڷؙۿؙۼڵؽڛۜؾۑڹٵۅؘػؙٛٷ؆ڬٵۿؙڲؠٞڮٳڴڹۣ۬ؽٲۮۺڵؾۿٵؚڷٚڮۊؚۜٞڮۺؚڷڋۣ وَنَكُنِ يُلَّاوَعَلَىٰ إِلٰهِ وَٱضْعَالِهِ الَّذِينَ طَهَّنُ تَهُ مُحْرِّنَ اللَّا سَرَتَطُهِ يُنَّافًا تَشَلِيْمًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُّهَا رَكًا كَافِيًا جَنِ يَلاَّجِيْ لَاَ كَاٰئِمًا بِكَ وَامِعِلْكِ اللهِ وَبِقَلَ رِعَظُمُةِ ذَا قِكَ يَا ٱرْحَمُ السَّاحِولِينَ سُبُعَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنَّةُ عَمَّا يُصِفُقُ نَ وَسُلَا مُرْعِكُ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْكُمْلِيُّ وَيِّالْعِلَا مِللَّهِ السَّمَ السَّهُ لَمِهِ الْمُنشَرُحُ لَكَ صَلَّ لَكَ وَوَضَعَمَا عَنْكَ وَزَلُكُ الَّيْ يَ انْقَصْ ظَهُ إِلَّهُ وَرَفَعُمَا لَكَ ذِكْنَ لَكَ فِإِنَّ مَعَ الْعَسْمِ لَيْسَ إِزْمُعَ لَعْسَ لِيَهُ ﴿ فِإِذَا فَوَغَتَ فَالْهُمُ مِنْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبُ أَنَّالُهُ أَمَّا اللَّهُ مُكِلِّ عَلَيْكُ عَلَم

mr اكيل لله العلا لعظيم اصلوة والسلامرعة اهل ايقان جانين اور آكالاهوئين اس بات سے كه معظم هتنهمك فوائل وفصائل مدون ازانحصاروبيي وبينة قوطاس به هنص کچه فضائل اوس درودمق س کے تعی پر کئے جاتے ہین يه كهدرورد أكسيراعظم نهايت بركن يليلاومقا دادين وسعادتاندوذكونينك لئي نهايت مفيدا ودمجرب ببادك اكابرا ولياء عظاموص فيان باأكل مرسي كيح بعد ديكرك حضرت جناب مشاتخ مولوى بايسياء عبدالغفارصاحب كشميج وسكنة الفا كويونچا- او دأن بزم ك سے اس خاكيائى فقراعظمت الله قا حركى م اس فقار کی جانب سے یہ درودش بین اکسی عظم پڑھنے کے لئے عالمل

جسواقت چاهين جسقل دممكن هويم هين اوراس فقارکے حق مین بھی گا ہے دعائی خیر فرمائین مگردرودشر یف پڑھنے کے لئے بعد عادصيم ودوقت عشاءكا افضل هي نيزيه درودمقلاس عاشقان جال الحل ومشتاقاتكمالكسي عظمى ودللادكانكورى نبنى وفريفتكان رؤمصطفو وجوبينا كاناسل رسهمك وطالبان محبوب ايزدى كوحصول مراد التوفيو بركات كم لئة وسيلة احكمرواعظمرها ورزنگهائ باطني كم لئة صيقل ورنوانيز دل کے لئے نھایت اکسیراعظم کے سیمان الله کیونکرنه هی که یه درق شام : ذتصنيف حض جناب صدر لأشاين منصب شهديت نبويه وشاهبا زميل زمحم احديه وعليم لاسرربرب الدرباب جلاليه وشناور في الححقيقت الفارافيه وشمس العافان ينة دفائق اذليه وجامع الكمالات افترابلاير قق العين علاهم معشق ربالعلمان ونائب خاص ختم لمرسلين وسيلالاوليآء الاولين والدخرن وعظيم العظماء اعامرالم وتاج العلماءالربأنين وسزارد فادعوا لمراجميين سيدنا ومركئ فاسيد يحجا للدين ابرجههم ابحيكة دضى لله تعاعنه جومظه كهنيل حابج سائلان وشفيق انيس ددمنال ودستكير مفلسا بمكسا ورهنائ كركوه كان وعبوب سيانهين حنة كاكلام مبارك كنيز أمالغ الهياق مصل مرادات ففيوز فيكات كاذخيرهي حضوا يرنق سلطان الدين وغفتكو نيزني حرود اكسيرعظموين ايك سوأيك درق زمازمها لع سي بشاد فومائي هين جنمين سي هرابك درودالك ينعيث غوخاص تركهتام كردرود شاهية برهني كملاع جاله حامافعال سي باذاكر

ٱلْهُ يُتَصِلِ عَلَى سَيِبِ نَا وَبَبِيِّنَا هُمَّ إِن صَلَوْ فَقُدَلُ بِهَا دُعَا وَاللَّهُمُّ اللَّهُمّ ڝۜ<u>ڸ</u>ڗۼڬڛٙؾؚۑٳٵؘۅڹؠؚؾٟڹڵڠػؠڮٳڝڵؽؖٲۺؘؠڿؗؠٵڹؙڵٲٛٛٞٛٞٞٵٲڵڰؖڝ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّيْنِ نَا وَنَبِيِّنَا هُحُمَّيْنِ صَلَوْاً تُشَرِّلُهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَصَلِ عَلَىسِيِّهِ أَوْكِبِيِّنَا كُو اللَّهِ عَلَيْ مَا وَيَدِينَا كُو اللَّهُ مُ مَا إِنَّا اللَّهُ مُ مَالِ اللَّ عَلَى سَرِّيْنِ نَاقَ نَبِيِّنَا هُكُمَّ إِن صَلْقَا لَتُوْفَنُ بِهَا ذُنُقُ بِنَا ٱللَّهُ هُمَ صَلِّ عَلَىٰ سَرِّيْنِ نَا وَنَبِيِّنَا هُحُمَّانِ صَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ صَرِلِّعَكِ سَيِّينِ نَا وَنَبِيِّنَا هُحَيِّيْنِ صَلَىٰ لَاَّتَحَفَظُنَا بِهَامِ ۚ لِكَنِسَابِ السَّيِّنَاتِ ٱللهُ مُصَلِّ عَلَى سَيِّينِ اَونَيْتِ بَالْحُمَّلِ صَلَّقَ لَوُقَانَ

إلصّالِحَاتِ اللَّهُ هُرَصِلٌ عَلْسَيِّيلَ نَا وَبَيْتِنَا لَهُمَّالِ صَ يِهَاعَنَامُ أَيْ ذِينَا ٱللَّهُ وَمِلِّ عَلَى سِيِّلِ مَا قَ نِبِيِّنَا كُلِّي صَلَوْلًا تَكْسِيْنَا بِهَامَا يُنْجِيْنَا أَلَّهُ عُصِلِ عَكْسِيِّينِ نَاوَيْبِيِّنَا هُؤَيْ صَلَالًا تَمَنِّكُ إِيهَا الْخَابِّنَ كُلُّهُ ٱللَّهُ مُّ صِلِّ عَلْسِيِّالِ فَا فَيْبِينَا الْحُلِّي حَمَلُواْ تُجُنِّتُ بِهَاعَنَّا الثَّيُّ كُلُّهُ اللَّهُ مُصَلِّعً عَلِيسِيِّنِ الْوَبَيِّبِ الْحُرَّيِصِلْقُ تُعُيِّدُنُ بِهَا ٱخْلَاقَنَا ٱللَّهُ مُّرْصَلِ عَلَى سَيِّدِ بِالْوَنَبِيِّنَا لَعُمَّلِ صَلَّى لَأَ تُصَلِيُهَا أَحُوا لَهُا للهُ مُصَلِّعِكُ سِيِّلِ مَا وَبَنِيْنِ الْمُحَمَّلِ صَلَى لَأَ تَعْصِمُنَا بِهَامِنَ الْمِدُ عَلَى وَالْعُنَ آيَةِ اللَّهُ مُرَصَلِ عَلَى سَيِّياتِ اللَّهُ مُرَصَلِ عَلَى سَيِّياتِ ا وَيَبِيِّنَا كُلِّي صَالَىٰ \$ تَنَ مُ قُنَابِهَا إِيِّبَاعَ السُّنَّةِ وَأَلِحًا عَلَةِ اللَّهُمَّ ۣڷۣۼڬۥٮۜۑۜؠڕڹٵۅؘڹؠؾڹڵڰؙؾؠڸڞڶؽؖٲۺؙ**ؾ**ڷؽؘٳؠۿٵڡٛڶٳڡٙٚڗؙٳؽ الفاق الله مصل على سيين ناونيتينا محكمي صلوة تتكلوك بِهَاعَنِ الزَّارُّ تِ وَالْهَفَوَاتِ اللَّهُ مُصَلِّعُكُ مَكِيْ عَلَى سَيِّيْنِ الْوَبْبِيِّنَا لَكُمُّ لِمِ صَلْوَةً تَحْكِينَ لَهُ الْكَمَالَنَا ٱللَّهُ مُّرْصَلِ عَكْسِينِ الْوَبْبَيْنَا مُحَيِّلِ صَلْوَةً تُحُكِّلُ مِهَالَكَ أَعُمَا لَنَا اللَّهُ مُصَلِّ عَلَىٰ سَتِينِ نَا وَنَبِيَّنَ عُكَمَّانِ صَلَىٰ مُنْ يَجْعَلُ بَهَا النَّقَوْلِي ذَا ذَنَا ٱللَّهُ مُصَ

وَبِيِّينَاهُكُمَّا لِصَلْحَالًا تَرِيْكُ بِهَا فِي دِيْنِكَ الْحَرِيهَا دَنَا ٱللَّهُ مُرْصَلَّ عَل سِيّدِنا وَيَدِيِّنَاهُكُمَّالِ صَلَى لَا تَنْ ثُرُقَنَا بِهَا ٱلْرَسْتِقَامَ لِتَفِي طَاعَتِكَ ٱلْهُ حَمْ صَلِ عَلَىٰ سَرِّيْنِ نَا وَنَبِيِّنَا هُحَمَّيْنِ صَلَىٰ الْأَثْنَعُ ثَالِهَا الْوُكُسُ بعِبَا دَيْكَ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى سِيِّينِ نَا وَبَبَيِّنَا هُكُمَ إِي صَلَى لَا شُرِّ لَ يُ عَلَيْنَا جَيْمَ الْوُمُونُ رِأَلَّا هُمَّ صَلِّ عَلَى سَبِيلِ نَاوَنَبَتِ نَافُحٌ إِن صَالَىٰ لَا تَلِ يُمْرِيهَا عَلَيْنَا بُرْدُ الْعَلَيْشِ وَالسُّمُ وَرِا لِلْهُ مُرْصَلِ عَلَى سِيَّانَّ وَبُيَّا مُحَمَّانِ صَلَىٰ لَا تُبَارِلِكُ بِهَافِيمًا أَعْطَيْتُنَا ٱللَّهُ مُحَمِّلٌ عَلَىٰ سَيِّيلِ فَا فَ نَبِيِّنَا هُمُ مَا يُصَلِّى لَا تَنْفُعُنَا بِهَا الْحِبْمَا أَوَلَيْتَنَا اللَّهُ مُصَلِّ عَكْسَيِّيْنِ نَا فَوَنِيِّنَا لَهُحُمَّيْنِ صَلَىٰ لَا تُنَّرِيِّ نِهَاعَنِ الْهَوْيِ نُفُولُ سَكَا ؙڷ۠ۿڰۄۻڷۣٷؽڛؾؠڒؘٵۅۘڹؠؾؚڹڵڰڰؽڔ؈ڵؽڐڟؘۣڰڽؙڔۿٵڡٚڰڹ؈ٚٳڮ ْقُلُونَ بَنَا ٱللَّهُ مُحْرِصَ لِ عَلِي سَيِّي نَا وَنِيتِ نَا هُجِّي صَلَى لَا تُصَرِّحْ بُهُا اللُّهُ نُبُ فِيْ عُيُنِ نِنَا ٱللَّهُ تُحْرَصُ لِ عَكْ سُرِّيلِ الْوَنِيتِ نَا هُمَا إِنْ صَالَى لَا تُعَظِّمُ جَلَالَكَ فِي قُلُ مِنَا ٱللَّهُ مُرْصَلِ عَلَى سَيِّينِ نَا فَيَبَيِّنَا هُمُ مَيْ سِمَّا فِأَ تُ ضِيْنَا بِهَا بِفَضَا رُفِكَ ٱللَّهُ مُعَكِلًا سُيِّينِ نَا وَنَبِينَا مُحَتَّا لِصَلَا أَنَّ وَيَ بِهَاعَنَّاشُكُنُ نَعُمَا وَلِكَ ٱللَّهُ مُرْصِلِ عَلَى سِيِّلِ اَوْنَبِيِّنَا فَعَيِّ صَلَوْ

ويخريها لقاكلنا واغتادنا عليك الله ترصل علىسيرنا وببيتا مُحَمَّيْنِ صَلَىٰ لَا تَحْيَقَ فَي بِهَا وَتَقَاقَنَا بِكِ وَالْتِيَاءَ نَا (لَيُكِ اللَّهُ مُصَلِّ عَِلْسَيِّيْنِ نَا وَنَبِيِّنَا هُمَّيَّالِ صَلْوَلًا تَرْضَى بِهَاعَتَا ٱللَّهُ مُّرَصَلِ عَكْ سَيِّبِهِ نَا وَنِيَيِّنَا هُحُكَّيِهِ صَالَى ۗ يَجُو يُرْبِهَا مَا فَاتَ مِثَنَا ٱللَّهُ ۖ مُوسَلِّ عَلَى سِيِّلِ كَانَ نَبِيَّ نَا لَحُكُمِّ لِي صَلَى الْأَنْجُينُ كَالِهَا مِنَ ٱلْحُبُ فَ الرَّكَاعُ ؙڷ۠ۿ؆ٛڿڔؖڷۼڬۺؾۣۑڹٵڰڹؠؾ۪ٮؘڶڰؠۜؠۻڶٯ۠؆ٞؾٛۼۘڡٛڟؘٮؘٳۼٳڡؚڹٵڰڛٳ ٯ١ۛڶڲڹڔؽۜٳٵٛٲڷۿ؆ۜ*ڝڔڷۣۼ*ڬڛؾۑڹٵۘۅڒڹۺڹٵڰڰ؆ڽڝڵٯڰڰڰڴۺڽۼ شَهُوَ انِنَا ٱللَّهُ مُّرِصِلٌ عَلَى سَيِّيلِ مَا وَنِيَسِّنَا فُحَمَّلِ صَلَى الْأَنْخُيِّ فُ بِهَا عَادَاتِنَا ٱللَّهُ مُرْصَلِ عَلَىٰ سَيِّيلِ مَا وَنَبِيِّنَا هُحُكُمُ لِيصَلَّىٰ لَيُحَسِّنَ بِهِا نتَّاتِنَا ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَىٰ سَيِّينِ أَوْنِيَتِنَا مُحَمَّدُينِ صَلَّى لَا تَكْفَىٰ إِيمَا أُفِيِّيَاتِنَا ؙڷڷۿڝۜڝٙڷؚٷؽڛؾۣۑڹٵۅڹؠؾڹٵڰػڗڽۻڶؽ۬ڐۜۼؚؖؽؚڮ۫ٵؚۼڵڡ۬ڗ۬ۺٚڷۣٳٚڎٟڛٚڰۣ أَجَانِ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى سَيِّي نَا وُنِيتِنَا مُحَمِّي صَلَى لَا يَعِينُ نَا بِهَ مِنْ شُرِّالنَّفْنِ وَالشَّيْطِنِ اللَّهُ مُرَصَلِ عَلَى سَيِّينِ الْوَلْبِيِّنَا هُكَمَّلِهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَفَظُمُا بِهَا مِنَ الرِّ لَّذِي وَالْقِلَّةِ ٱللَّهُ حُصَلٌّ عَلَى سَرِّيلِ فَا وَانِيتِنَا هُحُمَّكِمِ صَلَىٰ لَا يُعِينُ نَابِهَا مِنَ الْقَسُويَةِ وَالْعَفْلَةِ اللَّهُمُ صَلَّ

ك سَيِّدِ إِذَا وَ نِبَيِّنَا هُمُمَّا لِهِ صَلْحَالًا تَحَفَظُنَا بِهَا هُمَّا يُشْخِلَنَا عَنْكَ ٱڵ۠ۿ؏ۜڝڔڮۜۼڮڛؾۣؠڹٵڡؘڹؠؾۣ؆ڶۼؘػؾ۬ڽۣڝڶؽڐٛڎؙۊؘڣۣڠۘ؉ٳ؉ڶٳٵٚؾڠٙڗۣ۠ڮٛٵ مِنْكَ ٱللَّهُ حُرَصِلٌ عَلَى سَرِّيْدِ إِنَاقَ نَدِيثِنَا هُحَكَّرِ إِصَالَى لَا يَحْعَلُ بِهَا سَعَيْنَامَشَكُو لَاوَعَمَلُامِّتُهُ أَلْهُ اللهُ مَّوَالِ عَلَى سَيِّينِ اَقَ نَبِيْنَا هُ كُمَّ إِن صَلَىٰ لَا تَتَغَيْنَا بِهَاعِنَّ الْقَفْعُ لَا ٱللَّهُ مَّ صَلِ عَلْ سَيِّهِ إِنَا وَنَبِيِّهَا مُحَمِّدِ صَالَى لَا تَقَطُّعُ بِهَا عَمَّنْ سِمَ الْدَارِ فَيْدِيا جَنَا ٱللَّهُ مَرَصَ لِيَّ عَكِ سَيِّيلِ نَاقَ نَبِيِّنَا هُحَكَّيِ صَافَةً ثَلِيكُمْ بِهَا بِنِعِمَا يُكَ إِنْهَا حَنَا ٱلْلَهُمَّ صَلِّعَلَىٰ سَيِّدِ نَا وَنَبِيِّنَا مُحَكِّدٍ إِن صَالَىٰ اَكُنُّ نُ بِهَا فِي حَمِيْعِ الْوَصْ لِ ڡؙؙڮؽڵڰٵڷ۠ڵۿڞؖڝڸؖٷؽڛؾۑڹٵٷؽؠؾڹڶڰؗػڗ*ڸٳڝڵؽڰؖٵٛ*ٷؙۯٵڶؚڣۻؖٵڗ حَقَ الْبِجِنَا كَفِيْلًا ٱللَّهُ يُحْصَرِكَ عَلَى سَيِّينِ نَاقَ نِيَتِّيَا كَعُتَّكِمِ صَلَٰ فَيَيْنَا نَا إيهامِنْ جَييَعِ الْمِلَايَا اللَّهُ مُصَلِّ عَكْ سَيِّينِ الْوَنِيَةِ الْمُحَمِّرِ مِلْوَا مَنْ عَنَى الْمُ بِهَاجَنِ يَـٰلُ الْحَطَايَا ٱللَّهُ مُرَمِلٌ عَلَى سَيِّيهِ نَا وَنَبِيِّنَا هُحُكُمِّ لِمَا فَكَا إَنَّ زُفِّنَا بِهَا عَيْشَ الْنَّعَلَ آءِ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى سَيِّينِ مَا فَيَبِينَا هُحَتَانٍ صَلَىٰ ٱنْفَكُمُ إِيهَا عَيْشَ السُّعَلُ أَوْ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَكَ سِيِّينِ مَا وَنَبِيَّ مَا هُ كَتَا إِصَالَىٰ ٱللَّهُ مُنْ فَيْ فِي إِنَّا إِنَّا اللَّهُ مُرْصَلِ عَلَىٰ سَتِيلِ فَا

فَانْبِيّْنَا هُحُمَّالِ صَلَى الْمُعْرِي إِيهَا فِي ذَاتِكَ ذَوَاتِنَا ٱللَّهُ مُرَاكِمُ لَا عَلَىٰ سَيِّيْنِ نَاوَنِيْتِنَاهُ عَنَيْنِ صَلَوْلًا تَعْتَقِيْنَ بِهَا إِنْيَاكَ لِقَاءُ نَا ٱللَّهُ مَرَكِ عَكْسَيِّهِ إِنَّا وَنَبِيِّنَا مُحَتَّى إِن صَلَقَ الْآثُرُ يُمْرِيهَا بِنَقَ أَنِّ ٱلْوَارِكَ صَفَاءً فَا ٱلْهُكُوكِ مِلِ عَلَى سِيِّيلِ ذَا وَنَبِيِّنَا لَهُ كَتَالِ صَالَى لَا نَشْلُكُنّا إِنِهَا مُسْلَكً ٲٷٝڸؽؙٳٷٛڬؘٲڵؖۿڂۜڝڸ؆ۼڬڛؾۣۑڹٲٷڹؠؾ۪ڹٲڰؙػؾؙڸۣڝڵۅٚڰ۠ڎؙۏؚؽڹٳؠٵ ۠مِنَ مَّشْرَبِٱصْفِيكَا يُلِكَ ٱللَّهُ مَّرَصِلِ عَلَى سَيِّيلِ نَا وَبَيْبِّيَا <del>اَهُمَّ</del> إِصَالَوْلَا اقُ صِلْنَا بِهَا (لَيُكَ اللَّهُ مُرْصَلِ عَلَى سَيِّيلِ فَا وَبَدِينَا هُحُكُمِّ لِي صَلَّى اللَّ نْكُ يُمْرِيهَ احْضُقُ كَنَابَكُنُ يَكَ يُكَ اللَّهُ مُرْصَلِ عَلَى سَيِّينِ فَا فَاسَابِيِّنَا هُ اللَّهُ الل عَكَ سَرِيِّ إِنَا وَنَبِيِّ نَاهُ عُمَّا إِلَى مَا فَيَ يَجْنِي نَابِهَا مِنْ وَكُمْ شَاوِ الْقَائِي وَ كُ بَاتِهِ ٱللَّهُ مُّ صَلِّ عَكْسِيِّيلِ نَا فَيَبَيِّنَا هُحَمَّيِلِ صَلْقَ لَا مُثَلِّكُمُ اقْبُولَ نَا بآنفًا رِانصَّمْ أَلْهُ مُّرْصَلِ عَكْسَيِّيْنِ مَا وَبِيَتِيْ مَا مُحَمَّرُ لِي صَلَىٰ الْمُجْعَلُ ڹۿٵڨؙڹؙۏٞۯڬٵۯٯٛۻڐڰؚؾڹٛڔؽٳۻٲٚۼٵۜڋٵڷ۠ڵۿۺڝڵۣڲڬڛؚؿؚؠٳٵۅؘڹؠؾۣڬٳ مُحَمَّدِي صَلَىٰ لَا يَحَشَّرُ نَابِهَامُعَ النَّبِيَّانِيُ وَالْصِّبِّ يَقِيْنِ ٱللَّهُ مَّرِصِلَّ عَلَ سَيِّهِ إِنَا وَنَبِيِّنَا لَهُ مَكِنِ صَلَوْلًا تَبَعَثُنَا إِنْهَامُعَ الشَّهُ لِكَأَوْ وَالصَّالِحِ لِنَ

*ڵٙۿڲۜۻڸڐۣۼڬڛؾۣؠ*ڹٲۅؘڹؠؾ۪ڹٲڰؗ؆ڽۻڶؽؖؖٷػؽؙۼؙڹٵؠۿٵڡٞڽۺڮۘڰ ۺڬٵۼڗڮٵڷ۠ۿڗۜۻڷۣۼڮڛؾۑڹٲۅڹؠؾڹٵڰڰؠڽڝڶؽڰ۫ٮڠۣڹۻٙۛۑؚۿٵ عَلَيْنَا بَرَنَدُكُ أَلَّهُ مُرَلِ عَلَى سَبِينِ نَا وَنِيتِ نَا مُحَمَّلِ صَلَى لَا تَحْفَظُنَا بِهَامِنْ كُلِّ سُوْءَ فِي مَا لَقِيهَ إِذَا ٱللهُ مُصَلِّ عَلَى سَيِّينِ مَا وَنِيتِنَا صَلَوْقًا تَنَدُّمُكُنَّا بِهَا يَقَ مُرَاكِجُنَّ آءِ بِالسَّحْمَةِ وَأَنْكُنَ امَةِ اَللَّهُ هُرَصَلِ عَلْسِيْلُ ٯؘڹؚؠؾۣڹؘٲۿؙػڲڽڝڵۏڰؙؾڞڔۣڡٛڹۼٳۼڹٵڵڽؙ۠ڹ۫ؽٳۅؘڵڹۜۧٵؾؚٵڡ۠ڶؙؖۏؙؠڹٵٲڷؖؠؗۿۜ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّيْهِ نَا وَنَبَيِّنَا هُحُكَّيِ صَلَىٰ لَا يَخَدَّ بِهَا فِي الْرِشَٰ تِيَا وَعَلَيْكُ هُمُقَ مَنَا ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى سَيِّينِ الْوَنَبِينَا هُكَايِ صَالَى لا تُوْجِشُنَا إِلَّا عَتَنَ سِوَاكَ ٱللَّهُ مُصِلِّ عَلَى سَيِّينِ مَا وَبَيِّينَا هُحَيِّينِ صَلْوَا لَوُلِسَنَا بِهَا بِفُنِّ بِكَ وَوِلَا لَكَ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى سَيِّينِ الْوَنْبَيِّ عَالَمُ مُلَكًّا لِمَا لَكُ تَفَتَّ بِهَا فِي مُنَاجَاتِكَ عُبُقُ نَنَا ٱللَّهُ مُصِلِّ عَلَى سَيِّينِ نَاوَنِيِّينَا أَكُمُّكُم صَلَى ٱلْمُحَيِّنُ نَهُ إِلِكَ ظُلْقُ أَنَا ٱللَّهُ مُصَلِّعَكُ سَبِّيلِ مَا وَنِيتِياً مُحَتِّكِ صَلَىٰ لَا تَشْرَحُ بِهَا بِمَعْرِفَتِكَ صُلَّ وَرَنَا ٱللَّهُ مُصَلِّكً عَلَى سَيِّلْ وَنَبِينَاهُ عَبِينَ إِمَا فَاتَّانِ يُمْنَابِهَا فِي ذِكْنِ الْحَافَ فَشُكُرُكُ ٱللَّهُ هُمُ صَالًّا عَلَاسَيِّبِ إِنَا وَنَدِيِّ بِنَاهُحُ مُنْ إِصَالُوالَّا تَنْفَعُ بِهَا عَنْ قَالْقَ بِنَا ٱلْحُجُ وَالْأَسُتُ

لَنَّهُ حَصِلٌ عَلْ سَرِّيْنِ نَا وَنَبِيِّنَا هُكُمَّ إِن صَلَى لَا تَكْنُفُنَّا بِهَا شُهُوْ كَا فِيجَيْعِ ٱلْاثَارِٱللَّهُ مُّصَلِّ عَلَى سَيِّيلِ مَا وَنِيتِمَا مُحَدَّيْهِ مِمَلَقًا تَقَطُّعُ بهاحديث نُفُقُ سِنَابِا عَلَامِكَ اللَّهُ مُصَلِّعَكُ سُيِّبِ نَا وَيَبَيِّنَا هُحَمَّانِ صَلْفَاتًا تُبُلِّ لُ بِهَاهُ فَإِجْسِ قُلْقُ بِبَالِالْهَامِكَ ٱللَّهُ مُرْصَ عَلَىسَيِّيْدِنَا وَنِبَيِّنَا مُحَيِّرُ صَلَّى لَا نُغِيِّصُ بِهَا عَلَيْنَا جَلَ بَاتِكَ ٱلْلَّهُ كُم مَلِ عَلَى سَيِّيلِ نَا وَنَبَيِّنَا هُحُكُمْ إِن صَلَى لَا تَشْمُلُنَا بِهَا بِنَفَحَاتِكَ ٱلْلُهُمَّ مَلِ عَلَى سَيِّدِ نَا وَنِبَيْنَا هُحُكُمْ إِن صَلَىٰ لَا تَحُلُّنَا بِهَامَنَا ذِلَ الشَّاعِ يِنَ (لَيَاكَ ٱللَّهُ مَرَكِ عَلَىٰ سَيِّيانَا وَنَبِيّنَا هُمَّيِ إِصَالَىٰ الْأَرْفَعُرَا الْمُنْزِلَنَنَ وَمُكَانَتُنَالَكَ يُكَا لُلُهُ مُرْصَلِ عَلَى سَيِّيلِ نَا وَنَيْتِ نَا مُحَمَّيْلٍ صَالْحَالُةُ نستنعي يهكف إدادتك أمالكا الله هم صل علاسييب كا والبينا حُكَتَابِ صَلَىٰ لَا تَغَنَّ بِهَا فِي أَفْعَا لِكَ أَفْعَا لَذَا ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلْ سَيِّيا ۅؘڹؚۘؾڹٵۿ*ڰ*ؾؙؠۣڝڶؽؖڰٞؾؙٛٷؚۨڷڔؚۼٳؖڡؚؽڒٵڹؘٵٵڵڷۿڰڝٙۻڮٷڮڛؾۑۘ وَهَ ذِبِينَا مُحَمَّدُ إِن صَلَىٰ لَا تُنَبِّتُ بِهَا عَكَ الْجِبِّرُ إِلْحَافُكُ الْمُعْمَى وَالْمُعْمَا اللهُ عُمَّا عَلَى سَيِّيْنِ نَا وَنِبَيِّنَا مُحُمَّيِنِ صَلَىٰ لَا تُنْ خِلْنَا بِعَلَجَنَّتِ النَّحِيْمِ الْحِصَ لله هُ مَكِ لِتَعَالِ مَدِيدِ مَا وَنَبِي مَا هُ كَتَالِ صَالَى لَا يُبْيِعُ لَمَا بِهَا النَّظْلَ إِلَا

ٯٛجْهِكَ ٱلْكِرَلْيْرِمَعَ الْكَصْبَابِ ٱللهُ عَرِصَلِّ عَلَى سَيِّيْ ِنَاوَنِبَيِّنَا <del>كُثَّلِ</del> صَلَىٰ لَا تَنْكُلُرًا بِهَا مُبُّ اللهِ وَأَصْعَابِهِ أَجْمَعِلَٰنَ ٱللَّهُ مَّرَانًا نَتَى شَلُّ ٳڵؽڮؚٙڛۜؿۣڸٵ۫ڵڎؙڕڛٳؽڹۘۅۺۏؽڿٲۿؙڹ۫ڹڹڹؘڹؘڹۜ؆ۣٵڵڗؖٛٛٛٛٛڠڮۊڰۺڣؽڿ الْهُمَّاةِ ٱللَّهُ مُمْ يُحِنُّهُ مِنْ لِهِ وَبِقُلُ رِبِالْهُ يُكُونُ اللَّهُ عَلَى الْفُونُ عِنْكُ الْقَضَاءُ فَانْزُولَ الشَّهُكَ أَوْ وَعَيْشُ الشُّحَكَ أَوْ وَالنَّصَرُ ۖ الْأَفَىٰ وَمُنَا فَقَلَةَ الْإِنْبِيَاءِ فَانْحَنْ عِبَادُكَ الشَّعَفَاءُ وَلَا نَعَيْلُ سِوَا كَ فَكَ نَظُلُبُ إِذَا مُسَّمَا الضَّمِّ إِلَّا كَالْكَ فَامِنْ رَوْعَا يِنَا وَأَجِدُ حَوَاتِنَا وَا قَضِ حَاجَا تِنَا فَاغَفِنْ ذُنُوا بِنَا وَاسْتُرْعَيُوا بِنَا يَا رَجِيْمُ كِاكِنْ هُ يَاحَلِيْمُ وَا رُحُمُنَا إِنَّاكَ عَلَىٰ كُلِّ شُيٍّ قَلَ يُرَّهُ وَبِا لَّهِجَابُهِ جَبِلَ يُرَّوَ فِي المؤالي ونغم النصرير مياعك كاعظيم كاعليم كاحكيم كالهم كاللهم اللهم الماعييل ۅؙۜۻڹڷڞۣڹٛۻٛۏٞۮؚڮڞۼڵؚقٯؖڹۼڹٵؠڮڹڹؾڮۉڞۺڣۣۼؖۏٵٚٳڵؽڮ بحبب اككادت العالمين وكاارتحك الاحران وكال الله يكف سيه قَ نِبَيِّنَاهُحُمَّكِ خَالِتِهِ النِّبَيَّانِيَ وَإِمَا مِلْكُرُ سَلِلْنِ وَارْضَ عَنْ اللَّهِ وَ اصُعابِهِ أَجْمَعِيْنَ سُبْعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّ يَا عَمَّا يَصِفُونَ وَوَسَلَاهُمْ عَكَالْمُرْسَلِينَ وَأَلْحُمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ

هُ اجْعَلُ أَفْضَلُ صِلُواتِكُ أَبِلُ أَوْاكُنِّي بَرِكَا يِكُ سُنَ تِعِيَّاتِكَ فَصُلُّ وَعُلَادًا عَلَىٰ أَشَى فِ أَكْعَلَائِتِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمُعُ للهُ قَانَ الْوَلْمَا مَتُهِ فَاطْوْلِ النَّجَلِّيَّاتِ الْوَحْسَا بِيَّةِ وَمُهْبَطِ انتاة وَعَرُوسِ ٱلْمُلْكَةِ التَّكَانِيَّةِ وَاسِطَةِ عِقْبِ النَّاسِيَّةِ ومقاتا مرجيش للرئم سراين وافضل خلارني أخمعيان حامل لواء وَعَلَوْمَ اللَّهِ أَزِمُّ لِوَ الشُّرَفِ الْوَسِّنِي اللَّهِ إِلَّهِ الْوَرْكُمُ نَوْا رِالْسُّوْا بِيَ الْأُوِّلِ فَانْزُجُمَا نِ لِسَانِ الْقِدَ مِوْمَنْهُمُ الْحِ أَعِكَوِمُ ظَهِي سِيرًا لُوجُقُ دِالْجُنْ فِي وَالْكُلِّ وَالْسَالِ ڵٷٛڿؙٷ۫ڔٳڷؙڰڷؙ؈ػؚٷٳڶۺؙڡؚ۫ڸؾؖۯۏڿۻڛٳٱڵڰؘٷؘؽڹٛڹؚۅؘۘۘۼؽڹٟػؘڹ المُتَعَكِّقِ بِأَعْلَا رُتَبِ الْعُلُولِ يَكُو الْمَتَعَقِّى بِأَسُّرُ رِالْمُقَا طِفَائِيَّةِ سِيِّينِ أَلَّانُسْرَافِ قَجَامِعِ أَلَا وُصَافِ أَخَلِيْلَ لَافَعُ لحكث الوكن والمخض ص بأعثك المؤابت والمقامات بِٱوْخِياِ لَبُرُ اهِ أِنِ وَالرِّ لَا لَا تِنْ الْمُنْصُونِ بِالسِّعْبِ الْمُغِيَّزِ الْمُغِيَّزِ الْمُنْفِ لشَّرِهُ يُنِ الْآكِبَ يُ وَالنَّنَّ وَالْقَارِ لِيَوْلِللَّهُمُ مِن يُّ سَيِّيلِ فَاوَنِبَتِّنَا هُكَارٍ

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلَبِ جِهَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْى اللهِ وَأَصْحَابِهِ عَلَك مَعْلَقُ عَاتِكَ وَمِكَ ادْ كَلِمَا تِكَ كُلَّكُمَا ذُكُنَ لَكَ وَذُكُنَ كُواْلَتَ أَكُوفُنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْنِ لِكَ وَذِكْنِ إِلْمَا فِلْوَنَ وَسَلِّمْ نِسَلِيمًا دَائِمًا أَيْلًا أَكُنْ لَيْنًا ا بِلَالِقِلَوْ قُطِلِ الْفَرِكُ لِمُؤْمِنِ فَيُومِنُ فَأَوْ يُسْتِمُ لَكُولُونَ كُنَّ كُولُوا الْمُعَلَّمُ الله الشخمن الشج ڵۿ؏ۜڝڸٞۉڛڵؚؖۮۅۘٛڮٳڔڬؖ<u>ۼڮڛۜۑ</u>ڹٵۉڡ؈ٙ۬؆ٵۿڰؠۜؠۺۼۘؽ؋ٳٲڰۻٳڶڷؖٷٳ وكمع ألقنضاة الثم كرنية وأفضل الخليقاة الدنسابية وأشم والشور لتجسكانيكة ومعنكن الأشررال تبايية وخن أزن المعلق والوصطفارية احِبْ لْقَبْصَ لِمَا لَاحَمِلِيَّ لِهِ وَالْمُعْيَاةِ السَّلْيَةِ وَالْتُثْبَيَةِ الْعَالِيَّةِ مَزِانُكُ رَجَ لنَّبِيُّنُّ نَ نَحْتَ لِي أَيُّهُ فَهُ مُومِنْهُ وَالْيَهِ وَصَالِ وَسَلِّمْ وَبَا لِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى اله عَلَى دَمَا خَلَقَتْ وَدَرَقَتَ وَامَّتْ وَاحْدِينَ وَالْحَيْنَ الْحَالِيقِ مُنْبَعِثُ مُزَافَنَانِ وَسَلِّمُ لِسَلِّيمًا كَثِنْ يُلَّا وَأَنْ كُولُ لِلَّهِ وَتِي الْعَلَيْمِينَ ٱللَّهُ مُصَلِّ عَلَى سُوْي الْأَنْ أَرِوَمِسِّ الْأَسْلُ رِوَنِ مَا قِ الْأَغْمَا رِوَمِغْتَاحِ بَابِ الْبِسَرَارِسِينَا فُكِيَا إنمنتارة اللالكطهار وأصحابه الدخيار علك ديعتم الله تعالى والفيماله كخصيلة غوثيه مبادا كخفاصيت بسلاا ددبس طالبان دالاداست ومشتاقان

46 لانواب أله سوسلك اين قصلةميارك يكتائ وصجرمعنوى ودانتلارا زهام قدس سهدد درحالت جدب اززبان كههرتابان برامية هركه بين قصيلها زحس ا لاعتقاد باطهارت وبا و صويا ز ديابار جَهُل روز بخوا ندي چله نگان رد كومقصق حاصل گم در اگر کسے دا این قصیل لاسکہ باریا ایات با دیعی نما زمیم دوام وردکت بفضله تعالى كليه امورات دينى وحنيوى بروى التاشق قصيل مباليس هٰڶ قَصَيْلًا حَفَيْتَ عَوْتُ المَقَالِينَ قَلْ سُلْمِ والله الرهم والله سَفَانِ ٱلْحُبُّكَاسَانِي الْوَصَالِ افعَلْتُ لِخَيْرُ فِي نَحْنِي كُنْ عَلِي الْمُ حَتُ وَمُشْتُ لِنَجِي مُعْ فِي صُعْنُونِ فِهَمْتُ بِشُكُنُ تِي بُكِيْنَ الْمُكَالِ فَقُلُتُ لِسُمُ الرِّينِ الْوَقَطَابِ لُهُوا بِجَالَىٰ وَادْخُلُقُ ا أَنْلَةُ رِجِهَا لَ افساق القنق مريالق افي مكارك وهمه فأوا أشركوا المنترجاف ديا شرِ بُكْتُوفَ لَتِي مِنْ بَعْدِي سُكْنِ اللهِ افكانِلْتُوْعُلُونًا فِي فَانْضِالِ مَقَالِمِهِ فَقَ قَكَمُ مُنَّا زَالَ عَالَ مَقَامُكُوا لَعُكِي جَمْعًا فَيَاكِنَ النافي تحضرت التَّقَرُبِ وَهُلِيًا يُصُرِّرُفُنِي وَكُسْبِي ذُو الْجُلَالِ ٱنَا ٱلْبَارِتِّىُ ٱشْهَابُ كُلِّ شَيْنِے وَمَنْ ذَا فِي الرِّ جَالُ عُطِّمِتَا لِ عساني فألحاة أبط ازعتزم وكو بينيكان المحكال واطْلَعَنِي عَلَىٰ سِيِّ قَالِ يُعِ وَقُلْنَائِكُ فَاعْطَانِيْ سُوْالِي فُعُكِيْحِ نَا فِلْ فِي عُلِي مَا لِي وُولانِيْ عَسَلَىٰ الْوَقْطَابِيجَمْعًا لصَّادَا لَتُكُنُّ عَنَّى زَافِي الزَّوَالِ فَلْقُ الْقَيْثُ سِرِي فِي فِي الْمِي

لَىٰ كُنَّا لِنَّ عَالَٰهُ كُنَّا لِنَّ عَالَىٰ وَ لَوْ ٱلْقَيْتُ مِسِّى فَ فِيْ جِمَا لِ كخمك أن وانطفت من سِيحال ٷڵؽؘٲڵڡۜؽؾؙڛڛ*ڹٷۿ۬ڰ*ڬٳڔٟ لَقَامَ رِبِقُ لُ ذَكِرًا لَمُنَّ لَىٰ نَعُمَا لِي وَالْوَ الْقَلْتُ سِيِّى يَ فَوَقَ فَكُمْ يَهِ عُثُونُ وَتَنْقَضِي إِلاَّ السَّالِ وكامِنْهَا شَهُونَ وَ أَقُ دُهُونَ وَ وَ تُعَلِّمُ نِي فَأَ فَصِيرٌ عَنْ جِلَا الْ ى تَخْدِرُ نِيْ بِمَا يُأْ رِثْ وَيَجْرِيهُ وَافِعَلْمَانَشَاءُ فَالْرِسُمُعَالِ مُرِيْدِ يُهِيْرُوكِ لِبُ وَالْشَطْرُوكَ غُيْ عَطَائِهُ دَفْكُةً يُتِلْتُ الْمُكَالِ وكماؤنش الشكادة قل بكال طُلُولِي فِي السُّهُمَاءُ وَالْاَرْضُونُكُونُ بِلَادُاللَّهِ مُلْكِئَ تَخَتَ حُصِّمِي وُوقَيْتِي قَبُلُ فَكُبِي قَلُصُفًا لِي كُنْ دُلَةٍ عَلَاهُكُو إِنَّصَالًا نَظُنْ تُ إِلَىٰ بِهِ لَادِ اللَّهِ جَمْعًا عَلَا قَنُ مِرَا لِنَّابِي بَنُ رِأَلُكُمَّ أَلِ فَكُلُّ فَالْمِلْكُ فَالْمُرْقُ إِلَيْ رطكاه وليهرجب جميا كوخورت هورين ربعه وي في طياب فرماستنهايز عَنُ وُمُ قَادِلٌ عِنْ لَا الْقِتَالَ مُرِيْنِي ثَلَاثَكُنُ فَاشِ فَإِلِيِّ وَنَلِتُ السَّعُلَ مِنْ مَّقَ الْمُوا الْ دَرَسُتُ الْعِلْمُ حَتَّى حِمْ تَقْطُبًا فَكُنْ فِي أَوْلَيْ اللَّهِ مِنْ لِي وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالتَّصْرِ لَفِرْ حَالِ فَيُسُلُكُ فِي كُلِ يُقِيِّ وَاسْتَغِالِ كنَّ الْأِنْ اللَّ فَاعِيْدُ كُنَّانَ مِنَّانَ مِنَّانَ مِنَّانِي أنًا أَلِيَ سَنِي فَا لَكِنُكُ وَالْكِنُدُ فَالْكِفُ مَقَالِمِ وَاقْلُ لَمِنْ عَلَيْ عُنْقِ الرِّجَالِ وجكيني عصاحب العين الكمال وعَبُي الْقَادِ دِالْمُشْهُونَ دُالسِّمِ اَنَا الْجَدِيْلِيُّ مَعِيِّ اللِّينِ السَّمِي أواعُ لَاحِ عَلارًاسِ الْجِيرَالِ



65/1